

# 

بقلم البوزباشي كالرسم البوزباشي مدرسة المشاة

الطبعـــة الأولى

190.

ملتزمة النشروالطبع مكتب التحضن المصيرية أشاع مدل إشاء إلقاهرة

مطبعة الشبكشى بالأزهر بمصمد

صدر هذا الكتاب بموافقة رئاســـة هيئة أركان حرب الجيش (إدارة التــدريب الحربي) بكتابها رقم ت/ ١٦/ ٣/ ٢٨ بتاريخ ٥/ ١/ ١٩٥٠ وموافقة إدارة المخابرات الحربية (قسم الأمن) رقه ١/ ٢/ ٩١١ بتاريخ ١٢/ ١٢/ ١٩٤٩

#### تضمين أمين

عن

الميچـــور چــنرال ج. ف. س. فولر مع الاستعانة بالمراجع التالية

GRANT AND LEE
STONEWALL JACKSON
Strategy in the Civil War

Ulyssess Grant

by Fuller

by Hunderson

by Barron Deaderick

by Robert mcCormick

### محتويات الكتاب

| صفحة    |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| ٧       | المراقع                                          |
| mr - 11 | الباب الأول: تمهيد                               |
| 17      | الفصل الأول: أسباب الحرب                         |
| 14      | الفصل الثانى : مسرح العمليات - أ . • • •         |
| 70      | الفصل الثالث: الطرفان المتحاربان                 |
| ۸٤- ۳۳  | الباب الثانى: ممارك عامى ١٨٦١ - ١٨٦٢ .           |
| 34      | الفصل الأول : معركة ماناساس ( بولران ) الأولى    |
| ٤١      | الفصل الثانى : يادوكا ودونلسون وشيلوه .          |
| ٧٥      | الفصل الثالث: ممركنا شبه الجزيرة والآيام السبمة  |
| ٧٣      | الفصل الرابع : معمارك ماناساس الثمانية وانتبيتام |
|         | و فرید ریکسبورج                                  |
| 179- AO | الباب الثالث: ممارك عام ١٨٦٣                     |
| ٨٦      | الفصل الآول : براج وجرانت في الغرب .             |
| 9.8     | الفصل الثانى : معركة فيكسبورج                    |
| 1.1     | الفصل الثالث: معركة شانسيلورزفيل                 |
|         | الفصل الرابع: معركة جيتسبورج                     |
|         | الفصل الخامس: شيكا موجا وشطأ نوجاً               |

|   | azio       |          |                  |             |                  |                 |
|---|------------|----------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
|   | 174-144    |          | 111              | 3 P / 1 - C | : ممارك عاى :    | الباب الرابع    |
|   | 1150       | 1        | ۸٦٤ <sup>ق</sup> | . لما رك سا | : وضع الخطط      | الفصل الأول     |
|   | 149        | •        | رر .             | كولد هار بر | : من البرية إلى  | الفصل الثاني    |
|   | 189        |          |                  | ورج         | : معركة بيترسب   | الفصل الثالث    |
|   | ۱۰۸        | •        |                  | ن وشيرمار   | : معارك شريدا    | الفصل الرابع    |
|   | ل ۱۳۵      | ت هاوس   | کس کو ر          | وآپوما" آ   | ى: فايفۇركس      | الفصل الخامس    |
|   | 710-14     |          |                  |             | : قادة الحرب     | الياب الخامس    |
|   | 148        |          |                  | ، جرانت     | : يوليسس سا      | الفصل الأول     |
|   | 117        | å .      | •                | •           | : روبرت إدو      |                 |
|   | 7117       | •        | •                |             | b , ,            | خاتمة .         |
| 4 |            | ,        | ے شے             | -11 1       | د اه اء          | è               |
|   |            | <u> </u> | ارو (            | لا وال      | الحرات           |                 |
|   | <b>የ</b> ለ |          | ٥                | 0           | س الأولى .       | مد. كة ما ناسار |
|   |            |          |                  |             | ه دو نلسون .     | _               |
|   |            |          |                  |             |                  |                 |
|   | 00         |          |                  |             |                  |                 |
|   | ٥٨         |          |                  | •           | ليللان للقواعد : | -               |
|   | 71         | •        | •                | •           | إينن .           | معركة سڤن پ     |
|   | 14         |          |                  | اتىجى .     | ، هاوس الاستر    | موقع هوايت      |
|   | 77         |          |                  |             | زيام السمعة .    |                 |
|   |            |          |                  |             |                  |                 |

| صفعة         |     |     |   | <b>a.</b>                        |
|--------------|-----|-----|---|----------------------------------|
| 79           | 41  | •   | • | معركة الأيام السبعة .            |
| ۸١           | •   | •   | 9 | ممركة فريدريكسبورج               |
| 91           | •   | •   | • | تحرك چرانت الاول إلى فيكسبورج    |
| 90           |     |     |   | ممركة ڤيكسبورج                   |
| 1.8          | ٠.  | ٠   | • | هجوم چاکسون عند شانسیلورزڤیل     |
| ۱۰۸          |     | •   | • | موقع ستيوارت عند ، .             |
| 1.4          | •   | ·   | • | هجوم سيد جويك عند ، ،            |
| 114          | •   | •   | • | معركة جيتسبورج                   |
| . 144        |     | •   | • | فكرة جرانت الاستراتيجية عام ١٨٦٤ |
| 128          | •   | • • | • | خطوط خنادق لی عند سپو تسیلڤانیا  |
| 101          |     | •   | • | تقدم جرانت جنوب نهر جيمس         |
| 14.          | •   | •   | • | قتال شيرمان عند اطلانطا          |
| AFI          |     |     |   | تقدم شيرمان من سافانا            |
|              |     | •   | • | الحزيطة الاستراتيجية للجنوب      |
| نهاية الكتاب | إني |     |   | فرجينيا الشمالية ( المسرح الشرق) |
| -            | (   |     |   | تنیسی وکنتوکی (المسرح الغربی)    |
|              |     |     |   |                                  |

### and 2 as

تهيىء الحرب الأهلية الامريكية فرصة ممتازة لدراسة المبادىء الاستراتيجية الاساسية فهى أول حرب شاملة في القاريخ ، وقد أخذت صبغة الحرب الأهلية المحلية في أول الأمر ، ثم تطورت واتسعت حتى شملت جميع موارد الولايات المتحدة في الشمال والجنوب على السواء ، وقد اشترك في هذه الحرب الشاملة مئات الألوف من المحاربين الأشداء .

والحرب الأهلية الأمريكية حافلة بالدروس ، فمبادى، الحرب تطبق في بعض المدارك تطبيقاً رائماً ، وتهمل في البعض الآخر إهمالا مشيناً ، كما تتضح في كثير من الممارك الأهمية الحيوية للشئون الإدارية وهي من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى النجاح في الممركة أو الفشل فيها .

ولقد ظهرت خلال هذه الحرب الطاحنة ، أهمية التعاون بين القوات البحرية والبرية ، خلال الحصار الذى ضربه الشهاليون على سواحل الجنوب، وخلال المعارك التي اشتركت فيها البحرية في ضرب القلاع والحصون ، و نقل القوات إلى ميدان المعركة .

وكانت الحرب الأهلية أيضاً حقلا لتجارب رجال الحرب ، لأنها بدأت بأبسط الأسلحة المستخدمة في الحروب وهي البندقية ، فكان

استخدام رصاصها فاتحة عصر تكتيكي جديد ، ثم طفرت بالاسلحة المستخدمة طفرة واسعة ، أحالت تلك البذرة الضئيلة ـ رصاصة البندقية ـ إلى شجرة فارعة ، مختلفة الثمار ، ولكن في ثمارها الموت و الدمار . . .

أما البندقية فقد استخدمت في الدفاع استخداماً جيداً ، أعطاه أتوى صور الحرب، ولكن التغيير الأساسي الذي حدث أيضاً ، هو اختفاء السو نكي ، الذي كان استخدامه في الاقتحام عملية ناجحة ، قبل أن يستخدم رصاص البنادق ، ولقد تسبب إهمال استخدام السو فكي في فشل ٨٠٠/. من آلاف الاقتحامات ، التي حدثت خلال الحرب الأهلية الأمريكية ، بين عامي ١٨٦١ ، ١٨٦٥ .

وقد استخدمت في هذه الحرب العجيبة ، شتى أنواع الأسلحة ، من الهاونات والقنابل اليدوية ، والقنابل المجنحة والصواريخ ، والأشراك الخداعية ومصايد المغفلين ، واخترع مدفع الماكينة « ركوا » والبندقية ذات الخزنة ، واستخدمت المناطيد والبالونات في الاستطلاع من الجانبين ، كا استخدم الرصاص شديد الانفجار ، بل لقد طلب أحد القادة من إدارة الأسلحة والمهمات ، قنابل تنتج غازات ذات تأثير خانق . . . ؟

وقد عرف العالم في هـذه الحرب، السفن المدرعة ، والقطارات المسلحة ، والألغام الأرضية والطور بيد ، والتأشير بالبيارق والمصابيح،

ونلفراف الميدان، بل لقد بنيت أول غواصة عام ١٨٦٤، وقد أغرقت السفينة هوساتو نيك خارج ميناء شارلستون في أوائل فبراير من ذلك العام، ولكنها غرقت معها، أما قاذفات اللهب فقد اخترعت أيضاً في نوفير عام ١٨٦٤.

ولقد كتب عن الحرب الأهلية الأمريكية ما ينوف على الثلاثة آلاف بحث ، بين كتب بلغت عدداً من المجلدات ، وبين بحوث قصيرة ومقالات ، تناولت هذه الحرب وما نتج عنها من الآثار السياسية والاجتماعية ، التي قلبت وجه الحياة في الولايات للتحدة الأمريكية ، ولكن ما يعنينا من دراستها هو الناحية الاستراتيجية .

والواقع أن من تعرضوا للحرب الأهلية فريقان: فريق متعصب للشمال وقادته وقضيته ، وفريق متعصب للجنوبوأصله العريق وقادته العباقرة ، وكلاالفريقين متحبز في كتابته ، غيربريء في نقده ، ولايزال هذا التعصب باقياً ، حتى في كتابات المحدثين من الجنوبيين ، أمثال Barron Deaderick في كتابالأخير Strategy in the Civil War في كتابالأخير Stonewall Jackson فيقول فيه الناقد العبقري أما كتاب هندرسون Stonewall Jackson ، فيقول فيه الناقد العبقري المحايد ، الميجور جنرال فولر «إن البحث التاريخي هداني إلى أن ذلك الكتاب الشعبي خيالي إلى حد بعيد ، فهو مسل حقاً ، وهو تعليمي حقاً ، وهو تعليمي

وقد اعتمدت على كتابات الميجور جنرال فولر كأساس لمادة الكتاب، ولم ألجأ إلى بقية الراجع إلا للحصول على بعض الحقائق التي لا خلاف عليها، والمقطوع بصحتها، وقد تحرينا أن نضع تحت اسم كل من قادة الجنوب خطاً، تمييزا لهم من قادة الشمال حتى يسمل على القارىء أن يتتبع تحليل المهارك والتعايق عليها.

وأملى أن يأتى هذا الكتاب بالفائدة المرجوة، وأن أكون بذلك، فد أديت واجباً مقدساً نحو مصر الخالدة، وجيشها الناهض، في ظل قائده الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول، حنى يحتل المكان ذخراً لوادى النيل، ورفع الجيش في ظل رعايته، حتى يحتل المكان الملائق به بين جيوش العالم م؟

كمال الديه الحناوى

البابك والما

7—:82

## الفضل يأول أسباب الحرب

#### الأسماب الخفيد:

فى خلال شتاء عام ١٨٦٠ – ١٨٦١ ، أصبح من المؤكد أن ينشب نزاع ، بين الولايات التى تبيحه ، والولايات التى لا تبيحه ، أو بمعنى آخر بين الشمال و الجنوب .

وكان نظام الرقيق معترفاً به فى خمسة عشر ولاية من الولايات المتحدة ، ولكنه قد ألغى فى الولايات الشمالية منذ زمان طويل ، فلم يؤثر هذا على بقائه فى الجنوب ،

وكان لكل ولاية استقارلها الذاتي ، ولها تقاليدها وقوانيها الخاصة ، وقوانها المساحة المعروفة بالمليشيا ، كما أن لكل ولاية ميزانيتها وماليتها الخاصة بها ، وكانت كل ولاية تمارس سيادتها في رضى وأمن ، وكان الرق على كل حال أمراً قانونياً معترفاً به في الدستور ، ولكل ولاية أن تلغيه أو تبقيه كما نشاء ، ولم يكن لحكومة الولايات المتحدة أي سلطان على هذا الأمر ، وكان الرأى الغالب في الجنوب أن الرق شي

لا بد منه ، وأن من يرغب في إقامة صرح الولايات المتحدة على أساس متين ، ينبغى أن يترك عواطفه جانبا.

ومزارعو الجنوب كانوا بعثقدون بأن عيشة الرقيق خير معيشة للافريقيين ، ويرون أن منح الرقيق حريته طريقة غير عملية على الاطلاق ، وأن مثل هذه الحرية كفيلة بجلب الخراب على الجنوب ، فالقطن والتبغ هي المحاصيل الرئيسية عندهم ، وهي تتطلب الكثير من الأيدى العاملة ، ورأس مال المزارع يتركز في الأيدى العاملة من الرقيق ، وتحريرهم سيذهب برأس المال عن آخره ، فيصبح كأن لم يكن .

أما فكرة تعويض مزارعى الجنوب تعويضاً مالياً ، كما فعلت بريطانيا في كل من چمايكا وجنوب أفريقيا، فقد كانت أمراً بعيداً عن التفكير ، فانه يكلف الحكومة قرابة أربعاً مقايون من الجنبهات ، ثم يبقى بعد ذلك التعويض شك في إمكان دفع الحراب عن المزارعين ، فان إنتاج الزنجى الحر أقل من افناج الرقبق بشكل ملحوظ ، ومعنى ذلك أيضاً أن المزارعين سيخسرون كثيراً في السنوات التالية للتحرير ، ذلك أيضاً أن المزارعين سيخسرون كثيراً في السنوات التالية للتحرير ،

وفى خريف ١٨٦٠ أنبلت انتخابات الرياسة ، وفاز فيها الجمهوريون وكان أن انتخب ابراهام لنكولن للرياسة ، وعلى أثر هذه النتيجة انفصلت كارولينا الجنوبية عن الولايات للتحدة الأمريكية ، ثم تبعثها كل من ميسيسبى ، وآلا باما ، وفلوريدا ، وچورچيا، ولويزيانا ، وتكساس ثم كونت لنفسها حكومة إقليمية برياسة الرئيس جيفرسون ديڤيز ، ومركزها مونتجومرى في ولاية آلاباما ، وقد أعلن ديڤيز قيام الجمهورية الجنوبية باسم الولايات المتحالفة الأمريكية .

وقد يبدو غريبا أن تنفصل ولاية بل ولايات عن الاتحاد ، لجرد تغيير رئيس الولايات المتحدة أو تغيير الحكومة القائمة ، ولكن الولايات التى انفصلت كانت تعلم اتجاهات الرئيس الجديد ، ورغبته فى تخرير العبيد ، بلا قيد ولا شرط ، وكانت تقدر نتائج هذا التحرير وتلك المساواة مع السادة السابقين فقد كان الرقيق يفوق البيض عدداً، فى كثير من نواحى الجنوب ، ومعنى ذلك أن الادارة ستؤول إليهم ، وبذلك يصبح المزارعون تحت رحمة عبيدهم السابقين . . .

ذلك هو السبب العام للحرب الأهلية الأمريكية ، وسنحاول فيما يلى تعمق الأسباب الخفية التي دفعت إلى هذه الحرب الشاملة :

ا ول أسبابها هو الصراع المحتوم ، بين مجتمعين على طرفى الميض ، مجتمع ومجتمع صناعى الميض ، مجتمع زراعى جامد قديم ، موشك على الفناء ، ومجتمع صناعى حديث ، دائب الحركة والنماء .

فقد كان يعيش في الجنوب شعب زراعي إقطاعي ، يتكون من

سادة وعبيد ، لا يعتمد في إنتاجه على قوته ، و إنما يعتمد على الرقيق ، وتسيطر عليه روح الفروسية والتقاليد العسكرية ، شعب مترف تسيطر عليه الروح الفنية والدينية ، و بالاختصار كان يعيش مع الماضي ، في جو القرن الثامن هشر .

أما فى الشمال، فقد كان هناك شعب صناعى نشيط، كان خليطا من أجناس مختلفة ، ولسكن تؤلف بين أفراده العزيمة القوية، ويهدف إلى المساواة والديمقراطية، كان شعبا عمليا واقعيا، يبحث عن الخبر العام، كان يحيا المستقبل، ويعيش فى جو القرن التاسع عشر.

٧ — أما السبب الثانى فهو اختلاف مناهج التفكير، بين الشمال والجنوب، فقد كان الشمال ذو التفكير الاقتصادى، يريد توحيد أميركا كلها، أما الجنوب فكان يفضل النفع الخاص، والحرية الشخصية، على النفع العام، هذا بالإضافة إلى أن الجنوب ظل يحمكم الشمال زمنا طويلا.

ومن الجنوب أن يطبق مبدأ حرية التجارة ، ولكن غزالى نيوانجلند صالح الجنوب أن يطبق مبدأ حرية التجارة ، ولكن غزالى نيوانجلند الشماليين ، استطاعوا بتأثيرهم على حكومة الولايات المتحدة ، أن يفرضوا على الواردات ضرائب جديدة ، لوقاية صناعاتهم من المنافسة الأجنبية ،

و بذلك أصبح على مزارعى الجنوب وهم مستهلكون أن يدفه و اضراعب كبيرة ع لحاية الصناعات في الشهال، ومعنى ذلك أن الجنوب الفقير كان مضطرا أن يدفع ضرائب باهظة ، ليحافظ على كيان الشهال الفنى.

خانت مصالح العمل على كثير من التناقض ، فقد كانت المنافسة بين عمل الرقيق وعمل الأحرار ، وهما متجاوران في قارة واحدة ، كفيلة بخلق تزاع عاجلا أم آجلا .

و سوء الحظ أن عاملا آخر ، ليس سياسيا بحتا ، كان بحدث أثره ، فقد كانت مناطق الرقيق منفصلة عن مناطق الأحرار ، محدود صناعية هي : « خط ماسون وديكسون » وهو خط الحدود بين بنساله انيا في الشال ، وقرجينيا وماريلاند في الجنوب ، وكان هذا الخط يقسم الولايات المتحدة الأميركية إلى قسمين ، وقد أدى هذا التقسيم بالندريج إلى أن يعتبر كل قسم نفسه شعباً مختلفا عن الآخر ، وقد تعاونت الأسباب التي سبق ذكرها ، على أن توسع الشقة بين الشمال والجنوب ، حتى أن الروابط الاجتماعية والتجارية ، أصبحت لا تزيد على العلاقات بين شعبين أجنبيين ، وأصبح كل منهما لا يذكر لجاره على الساوى والعيوب .

تلك هي الأسباب الخفية للحرب الأهلية الأمريكية ، و إن كان السبب المباشر لها هو الحادث التالى :

#### الأساب الظاهرة:

فى الآيام الأولى من مارس ١٨٦١ ، ألقى الرئيس لنكولن خطاباً أكد فيه عدم تدخل حكومة الأنحاد ، فى شئون الولايات الداخلية ، ودعا أنصار السلام ، إلى عقد مؤتمر فى واشنجطن ، تمثل فيه كل ولاية بمندوبيها ، وفى خلال المفاوضات الدائرة ، حدثت احتكاكات بين أنصار الاتحاد وأنصار الانفصال .

وكان أنصار الاتحاد قد رفعوا علم الولايات المتحدة في الشارع الرئيسي في لكسنجتون ، فما كان من طلبة المدرسة الحربية إلا أن أطلقوا عليه النبران ، وأحلوا محله علم الولاية ، وجعلوا عليه حرسا ، وفي صباح اليوم القالي ، تواردت الأنباء إلى المدرسة ، بأن سرية من المليشيا قد أبعدت الحرس ، وأنها بسبيل رفع علم الاتحاد مرة أخرى ، وقد صادف ذلك اليوم يوم عطلة ، والضباط في الراحة ، فدقت الطبول تدعو لحمل السلاح ، فتجمع الطلبة المتحمسون ، وحملوا أسلحتهم ، ووزعت عليم الذخيرة ، ونحرك الكتيبة بأ كلها بقيادة الطلبة الضباط ، لقدفع بسرية المليشيا بعيدا ، وكادت تقع مذبحة ، لولا أن الضباط ، لقدفع بسرية المليشيا بعيدا ، وكادت تقع مذبحة ، لولا أن الضباط ، لقدرسة قابل الطور ، وأعادهم إلى ثكناتهم .

وكان طبيعيا أن تمزق أعلام الاتحاد في جميع أنحاء قرجينيا ، ولم

تتأخر الأزمة كتيرا ، فقد احتلت قوات الآتحاد قلعة فورت سومتر ، في ميناء شارلستون ، وهو ميناء كارولينا الجنوبية ، فما كان من الولاية إلا أن طالبت بتسليم القلعة إليها ، ولكنها لم تتلق ردا من لنكولن .

وفى ٨ إبريل تلقى حاكم الولاية رسالة ، تنبئه بأن القوات التى تعتل فورت سومتر ، ستتلقى مددا ، فأبرقت هذه الرسالة إلى مونتجومرى ، عاصمة الحلف الجنوبى ، فطلبت الحكومة إخلاء القلمة وإلاضر بت بنيران المدفعية .

وفى صبيحة ١٣ إبريل، فتحت بطاريات الجنوبيين نيرانها على القلمة ، وفى اليوم التالى ، عندما بدأت النيران تأتى على الأبواب ، أنزل علم الاتحاد عن القلمة ، وانتقلت إلى ملكية الولاية .

و بعد ذلك بيومين ، أصدر لنكولن إأمره بدعوة ٧٥٠٠٠ من المليشيا ، لاخماد الثورة مؤيداً من الجمهوريين والديموقر اطيين على السواء فان إهانة علم الاتحاد ، جعلت الدماء تغلى في الرؤوس.

وقد حذت فرجينيا حذو كارولينا الجنوبية ، فانفصلت وأمحازت. إلى جانبها في ١٧ إبريل ، ثم تبعتها اركنساس وتنيسى ، وكارولينا الشالية .

وهكذا بدأت الحرب الأهلية الأمريكية التي استمرت بين عامي، ١٨٦٠\_١٨٦١

## الفضل إلياني مسرح العمليات

تقسم سلسلة باوريدج قرجينيا والاتحاد إلى قسمين ، وهذه السلسلة من الجبال ظولها ٣٣٠ ميلا ، وترتفع فى كارولينا الشمالية ، ثم تتخذ أسماء مختلفة فى مار يلاند ، وبنسلهانيا ونيويورك ، و فيرمونت ، ثم تنخفض حتى تساوى سطح الأرض عند الحدود الكندية .

ویتراوح ارتفاع هذه السلسلة بین ۲۰۰۰ قدم ، وتکسوها غابات کثیفة ، ولا یمکن عبورها فی قرحینیا الا عن طریق الثغرات (المرات) ، التی یمر من خلالها ثلاثة خطوط حدیدیة ، وبعض الطرق البریة ، وهذه المرات ذات أهمیة استراتیجیة بالغة ، لأنها لو أمنت ، فان أی جیش شهالی ، متقدم فی وادی شناندوه ، سیجه أمامه طریق تقدم مستور ، فی ایجاه سکة حدید قرجینیا و تنیسی ، وهی تربط بین ریتشموند فی الشرق والمیسیسی فی الغرب ، هذا بالاضافة إلی أن الوادی غنی بالمحاصیل الزراعیة علی امتداده من لکسنجتون الی هار پرز فیری ، و یتراوح عرضه بین أربعة أمیال وعشرین میلا ، لأن جبال ألیجانی تحده من الغرب ، وتعتمد قرجینیا لا ریتشموند وحدها جبال ألیجانی تحده من الغرب ، وتعتمد قرجینیا لا ریتشموند وحدها

على الوادى فى تموينها بالحبوب، فلوحدث أن احتل الشماليون الوادى، فإن شمال غرب قرجينيا، سينقطع عن الحلف، وإذلك يفقد مجندى لك المنطقة من الحاربين الجبليين الشجعان.

ولذلك كان يجب الاحتفاظ بالوادى ، وتأمينه لحاية السكك الحديدية ، وتموين الجيوش ، وتعتبر ونشستر مفتاح المواصلات مع الشمال الغربى ، وهي أكبر مدينة في وادى شناندوه الادنى ، وتقع على بعد ستة وعشرين ميلاجنوب غربى هار پرز فيرى ، ومن ونشستر يمتدطريقان إلى الغرب ، عن طريق رومنى ومورفيلد ، وأر بعة طرق تؤدى إلى الشرق والجنوب الشرق ، مخترقة سلسلة بلوريدج ، عن طريق ثغرات الشرق والجنوب الشرق ، مخترقة سلسلة بلوريدج ، عن طريق ثغرات سنيكر ، وآشى ، وماناساس ، وشستر ، وينبغى أن يكون هدف الجنوبيين في هاريرز فيرى وقاية هذه الظرق أولا .

وبما أن الجنوب كان متخذاً موقف الدفاع ، بحكم السياسة والظروف فقد كان على قادة الجنوب وفي طليعتهم الرئيس ديڤيز ، أن يدركوا أن الجبهة الاستراتيجية بالنسبة لهم ، تبدأ من يوتوماك قرب واشنجطن ، وعمد مع جبال ألليجانى ، حتى شطانوجا ، ثم على امتداد نهر التنيسى إلى قرب سقانا ثم إلى فولتون على الميسيسي ، ثم إلى ليتل روك على نهر اركنساس .

لو فعل قادة الجنوب ذلك ، وقدروا أن ولايات كنتوكي وتنيسي

وميسورى ، يجب أن تمتبر مواقع أمامية ، أو نقطا دفاعية خارجية ، أمام خط الدفاع الاستراتيجي الأصلى ، إذن لكانت استراتيجيتهم تقوم على أساس جد متين.

وإلى الجنوب من تلك الجهة الاستراتيجية ، كان يمتد خطان حديديان رئيسيان متوازيان ، أحدهما من ريتشموند إلى ممفيس عن طريق شظانوجا ، والثانى من ريتشموند إلى ڤيكسبورج عن طريق برانشڤيل وأطلانطا ، وكلاهما منقاطع مع خطوط أخرى فرعية ، تجرى من موانى ولمنجتون وشارلستون وسڤانا ، و پنسا كولا وموبيل ونيوأورليانز ، ولا شك أن صيانة تلك الخطوط وتأمين تلك الموانى يمتبر أمراً حيوياً بالنسبة للجنوب لسبين :

١ – استخدامها في نقل القوات من الشرق إلى الغرب و بالعكس.

٣ - الاحتفاظ بالاتصال مع أوربا.

ورقعة الحلف الجنوبي كما هو واضح من الخريطة واسعة مترامية ، فالساحل الذي تفسله مياه خليج المكسيك ، يبعد نمانمأنة ميل جنوبي هار پرز فيري الواقعة على نهر اليوتوماك ، بينما الريوجراند ، وهي الحدود النهرية لولاية تكساس ، تبعد ١٧٠٠ميل غربي شارلستون الواقعة على الأطلنطي ، وفي هذه المساحات الشاسعة ، لا تمجري الا ستة خطوط متصلة من السكك الحديدية :

#### من البوتوماك

۱ من واشنجطون إلى نيو أو رليانز ماراً بريتشموند وليشبورج وشطانوجا وممفيس .

۲ --- من واشنجطون إلى نيوأو رليانز ماراً بريتشموند وولدون
 وجرينز بورو وكولومبيا وأطلانطا ،

وهذان الخطان يربطان ريتشموند بالميسيسي .

#### من أوهبو

٣ ــ من القاهرة إلى نيوأو رليانز ماراً بممفيس .

٤ - من القاهرة إلى مو بيل ماراً بكورينث.

من لويسڤيل إلى مو بيل ماراً بناشڤيل ودالنون وأطلانطا .
 وهذه الخطوط تربط أوهيو بخليج المكسيك .

٣ ــ من ريتشموند إلى سڤانا ماراً بولمنجتون وشارلستون .

وهذا الخط يربط ريتشموند بموانى الأطلنطي .

وكانت جبال ألليجانى تقسم مسرح الحرب الواقع بين الميسيسي والأطلنطى إلى مسرحين فرعيين: المسرح الشرق والمسرح الفربى، ويحسن أن نطلق عليهما المسرح السياسي والمسرح الاستراتيجي، فقد كان العامل المسيطر على العمليات في الشرق هو تأمين الحكومتين

وعاصمتهما ، بنها كان المسرح الفربي يتأثر إلى حد كبير بخطوط الاقتراب النهرية ، وخصوصاً الميسيسي والتنيسي وكومبر لاند وأوهيو.

ولقد طغت السياسة على الاستراتيجية تماماً خلال السنوات الثلاثة الأولى من الحرب ، وكان محور هذا الطغيان كل من و اشنجطون عاصمة الشمال ، وريتشموند عاصمة الجنوب ، فقد كان هدف الزعماء في كل من الجانبين ، هو وقاية عاصمتهم والاستيلاء على عاصمة الآخرين .

وكانت واشنجطن معرضة من الغرب، واختيارها عاصمة للولايات المتحدة ، اختيار لم يصادفه التوفيق، لأن المبادأة كانت مع الشماليين، فلو سقطت واشنجطن في أيدى الجنوبيين، فان ذلك سيسبب انهياراً في الروح المعنوية، أو بمعنى آخر سيسبب هزيمة معنوية.

أما اختيار ريتشموند لتكون عاصمة للجنوب ، بعد مونتجومرى في ولاية آلا باما ، فقد كان خطأ استراتيجياً من ديڤير ، ولم يكن ينبغى أن يستجيب في ذلك الأمر لتأثير فرجينيا ، لأن ريتشموند رغم أنها مركز للسكك الحديدية ، ومن الصعب مهاجمتها من الشهال إلا أنها قريبة من الساحل ، بينها قوة الحلف الحقيقية تكمن في إقلم الميسيسي ، وكان ينبغي أن تكون العاصمة في أطلانطا ، المركز الجغرافي للحلف ، لأن يها فرعاً للسكك الحديدية ، لا يصلها بشارلستون وسڤانا و بنساكولا

ومو بیلونیو أورلیا نزفحسب، ولکنه یصالها أیضاً بمهفیس و قیکسبورج علی المیسیسی .

ولوقد اختيرت أطلانطا عاصمة ، إذن لأمكن لقوة سانرة ، ترتكز إلى ريتشموند ، ويحتفظ بها في فرجينيا ، أن تهدد و اشنجطون ، بينها القوة الأساسية تستطيع القيام بحرب هجومية دفاعية في تنيسي مرتكزة إلى شطانوجا ، ومثل هذه الحرب إذا شنت ، فانها لن تحمي الولايات ذات الموارد الغزيرة كالمسيسي وآلاباما وچورچيا فحسب ، ولكنها مستبقي العارق مفتوحة إلى ميسوري ، واركنساس ولويزيانا ، وتمديد المساعدة إلى كنتوكي .

إن قوة الجنوب الاستراتيجية تكمن فى اتساع رقعته ، وفى افتقاره كذلك إلى سبل المواصلات ، لأن الانتصار على الجنوب يستوجب احتلاله احتلالا كاملا ، وهذه هى مشكلة المشاكل أمام قادة الشمال .

# المُصل لك لك لك الك الك الطرفان المتحاربان

#### الأمنايد

قبل نشوب الحرب الأهلية مباشرة ، كان يسيطر على الولايات المتحدة نظامان اقتصاديان متباينان ، نظام إقطاعي زراعي في الجنوب، ونظام صناعي في الشمال ، وقد وحدت الحرب الأهلية الأمريكية في النهاية بين الشمال والجنوب، وقد كانت الثورة الصناعية التي اكتسحت الشمال هي السبب الأول في نشوب الحرب الأهلية الأمريكية.

ومن وراء هذین النظامین ، الزراعی الجامد ، والصناعی المتحرك ، یعیش شعبان متباینان ، رجال الحقول ورجال المدن ، فالشعب الأول ارستو قراطی ، لأنه لم یكن مزارعاً حقاً ، بل كان العبید یزرعون ، ولابد للعبید من سادة ، والجنو بیون هم السادة الأرستقر اطیون ، أما الثانی فكان یجنح إلی الدیمقر اطیة و كان ذا عزیمة قویة ، یبحث عن الحیر لنفسه ، كان خلیطاً من جنسیات متعددة ، ولذلك كان شعباً فوضویاً بالتبعیة ، و كانت تسیطر علی الجنوب روح عسكریة ، و یطبعه طابع بالتبعیة ، و كانت تسیطر علی الجنوب روح عسكریة ، و یطبعه طابع فنی دینی ، بینما الشمال یؤمن بالواقعیة ، كان شعباً تجاریاً عملیاً ، كان

كان الجنوب يحيا في القرن الثامن عشر بينها الشهال يحيا في القرن التاسع عشر ، كان أحدهما يتلفت إلى الوراء متلمساً الوحى من الماضى وعهد الفروسية ، أما الآخر فكان ينظر إلى الأمام ، إلى عصر الآلة المقبل.

وكان في الجنوب طبقات الاالة، ملاك الرقيق ، والفقراء من البيض ، والرقيق ، وكذلك الشمال كانت به طبقات الاالة ، أصحاب الاروات ، والذين يحاولون تكوين اروة ، و الذين اخفقوا في الحصول على الروة ، كان مجد الجنوب يكن في عراقة الأصل والدماء الشريفة ، أما مجد الشمال فكان كامنا في ذهبه ، وهكذا تصادمت قوتان ، قوة الماضي وقوة المستقبل . . . .

كانت الفردية تسيطر على الجنوب ، فالجنوبى لا يمدل بحريته الشخصية شيئاً ، بينها الشمالى يضحى بها فى سبيل الجماعة عند اللزوم ، لقد كان الشمال جماعياً .

#### موارد الطرقين

كان الجنوب بالاضافة إلى اتساع رقعته ، وضعف مواصلاته ، معرضاً بصورة واضحة ، وكانت الصناعات به متأخرة إلى درجة كبيرة ولا يوجد به إلا مصانع قليلة ، فلم تكن هناك صناعات بالجنوب ، حتى للأشياء الضرورية فكان يعتمد على الآخرين ، وكان قطن الجنوب

وتبغه يستبدلان بالجلود والمنسوجات من انجلترا ، أما المعادن والآلات وقضبان السكك الحديدية ولملح ، وحتى المواد الطبية ، فقد كانت ترد كلها من الشمال بل لقد كانت الأسلحة التي حارب بها الجنوبيون في السنة الأولى من الحرب ، من صنع أيد أجنبية ، هذا علاوة على قلة تجاربهم في ميدان التجارة ، فقد كانت تجارة الجنوب الخارجية في أيدى عجار من الشمال ، نعم كان به أحواض السفن في نور فولك و پنسا كولا، ولكن لم يتوفر لديه الكثير من رحال البحر ، بل لقد كانت صناعة السفن نفسها أمراً يكاد يكون غير معروف . . . ? ?

أما الشيال فقد كان صناعياً تجارياً ، يعتمد عليه الجنوب في أكثر حاجياته المصنوعة ، والصناعة والانتاج في الحرب الحديثة يساويان الشجاعة في الأهمية ، ولذلك فان قوة الشيال تمكن في صناعته وقدرة مهندسيه ، وقوته البحرية ، بينا الجنوب يفتقر إلى هذه جميعاً ، كان ينقصه الالمام بفن الابتكار والتنظيم ، وكان السرج هو الوسيلة السائدة للانتقال عبر المدقات لا العارق ، لقد كان الجنوب غير متأهب للحرب وما الشحاعة بمغنية في هذه الحال .

#### الركيسالد:

كان على رأس أبحاد الجنوب الرئيس جيفر سون ديڤيز، أما الشال

فكان على رأسه إبراهام لنكولن، وكان الرئيسان مختلفين جد الاختلاف سواء فى المظهر أو الشخصية ، وكاما من و جهة النظر العسكرية عاجزين تماماً ، مقد كان ديڤيزيظن أنه يفهم الحرب ، وقد تصرف لنكولن كأنه الوحيد الذي يفهمها ، وليس أدل على جهل ديڤيز بماهية الحرب من قوله « فى مطلع عام ١٨٦٣ ، كان هدف حكومة الولايات المتحدة أن ترهقنا بأية طريقة ، و بكل آلة تدمير يمكن اختراعها ، وأساليب الحرب المتمدينة تنص على تدمير القوة المسلحة للعدو ، والاستيلاء على عاصمته ، ولكن هذه الأساليب ، ليست إلا جزءاً من أغراض عدونا ، وهذه العبارة دليل على جهله بطبيعة الحرب الحديثة .

وكان لنكولن رغم فراسته المسكرية، وبعد نظره ياجاً دائماً إلى المؤتمرات المسكرية، مما قضى على قوة المبادأة والتصرف عند قواده، ولم يقلع عن هذا التقليد إلا بعد أن عثر بالجنرال جرانت، فكف عن التدخل، أما ديڤيز فقد كان وحده الآمر الناهى، فقد كان محكم مركزه القائد الأعلى القوات الجنوب، فلم يكف ساعة واحدة عن التدخل فى كل صغيرة وكبيرة من شئون الحرب، ورغم احترامه للجنرال لى إلا أنه لم يكن يعامله بأفضل من معاملة كاتب أجير عنده.

الجنود

ولقد كان اختلاف طرق المعيشة ، و تباين الأهداف السياسية سبباً

فى خلق نوعين مختلفين تماما من الجنود، ولما كان الجنود الشماليون سيحار بون فى أرض معادية ، بينما جنود الجنوب محار بون فى أرضهم فقد دعا ذلك الأولين إلى التمسك بالضبط والربط، بينما شجم الآخرين على التهاون والتفكك.

ولماكان المجنوب واسع الرقعة ، زراعياً على نطاق واسع ، وطرقه سيئة رديئة ، لذلك كان من الطبيعي أن يتبع جنوده أسلوب حرب المصابات كما فعل أجدادهم في حرب الثورة ، ولكي تنتصر على قوم كمؤ لاء لابد من التذرع بالضبط والربط والأصول المسكرية ، للقيام بممليات حربية مثالية .

وكان جنود الشمال خليطاً من الأيرلنديين والألمان ، وغيرهم من الأجانب ، وهؤلاء رغم أنهم محاربون أشداء في بلادهم ، إلا أنهم ليسوا كذلك ضمن جنود الشمال ، لأن معظمهم كان بحارب وهو لا يعرف الهدف الذي يحارب من أجله ، بينما كل جندي من جنود الجنوب يعلم أنه يحارب من أجل وطنه وحريته .

ولولا افتقار جندى الجنوب إلى الضبط والربط ، لأصبح أحسن محارب فرد ، شهده العالم إلى اليوم ، ومن المهم أن نعلم هذه الحقيقة حتى ندرك الصعاب التي اعترضت قادة الشمال في حربهم هذه .

كان جنود الجنوب ذوى صفات عظيمة كجنود ، تملؤهم الشجاعة

الفردية ، والرغبة في استخدام أسلحتهم النارية ، والعزيمة والوطنية الصلبة ، والثقة التي لاحد لها في قادتهم المحبوبين منهم ، والذين يفهمونهم حق الفهم ، أمثال الجنرال لى ، وجو نستون وبورحارد ولونجستريت . وكانت وسائل القتال في الجيشين مختلفة أيضا ، فجندى الجنوب

وكانت وسائل الفتال في الجيسين حسب ايضا ، جدى الشمال يسير خفيفا ، بحمل من ثلاثين إلى أر بعين رطلا ، أما جندى الشمال فقد كان أثقل حملا من زمياء ، إذ بحمل حوالى ستين رطلا ، مع مراعاة أن الحمل الاقتصادى لا ينبغى أن يتجاوز ثلث وزن الجندى ، وكانت قوات الشمال تتخذ التشكيلات المنضمة ، التى تعرضها النيران بينها قوات الجنوب على العكس .

لقد كان جيش الشمال نصف نظامي ، بينها جيش الجنوب نصف عصابات ، الأول متعلق بالنظام والضبط والربط ، والآخر يعتمد على المبادأة والتصرف الفردى .

#### الاسترانجيتان

وكانت المشكلة التى تواجه كلا من الطرفين ، هى أن الشمال مجب أن يهزم الجنوب بجب أن يجب أن يهزم الجنوب بجب أن يعافظ على حلفه ، وما قام الحلف من أجلة ، وعلى ذلك فان الجنوب بجب أن يقاوم الغزو ، ومعنى ذلك أن المسألة كانت هجومية فى جانب من الجوانب ، ودفاعية فى الجانب الآخر ،

ولقد سيطرت فكرة الدفاع على الجنوب، حتى أن كل ولاية اقتنعت بضرورة الدفاع المحلى ، وقد أدى ذلك إلى بث التنافر بين الولايات المختلفة ، وكانت كل ولاية لاتكتنى بتكوين وحدات لجيش الحلف ، ولكنها تكون إلى جانبها قوات محلية غير نظامية ، ولقد حدثت متاعب كثيرة فيما بعد ، من تداخل هذه القوات غير النظامية . في القوات النظامية .

وكان الأمر بالنسبة الشهال ليس مجرد الانتصار على القوات المسلحة للتجنوب ، واحتلال عاصمته ، ولكن الشهال كان يريد أن يقهر إرادة شعب بأكمله ، وأن يحتل بلاده بأكملها ، ومعنى ذلك هو الاعتماد الكلى على قوة السلاح ، فإن الحصار لن يكون مجديا في هذه الحالة ، ولكن يجب قطع خط المواصلات بين الجنوب وبين أوربا ، وقد كان الغرض السياسي بسيطا واضحا ، فاما اتحاد أو لا اتحاد ، ولا ثالث لهذين الأمرين .

#### قوات الطرفين :

كانت قوة الجنوبيين في بداية الحرب الأهلية ، لا تزيد عن المحدي وضابط ، ولم يكن هناك احتياطي ولا حملة ، كا أن القوات لم تكن منظمة للحرب ، وكانت موزعة في حاميات بعيدة عن بعضها ، وكان أسطول الجنوب مكونا من ستة سفن صغيرة ، واحدة

منها صالحة للممل، وخمس قاطرات محرية بخارية وحوالى ٣٠ سمينة شراعية، وقليل من القوارب المسلحة، وكان معظم هذه السفن من طراز عتيق، رغم جودة تسليحها ، وقد وضع فى أحواض نورفولك حوالى ١٠٠٠ ضابط وجندى ، وأكثر من ١٣٠٠ مدفع على ساحل قرجينيا، على بعد مائة ميل من ريتشموند عاصمة الحلف الجنوبى ، ولقد بلغت قوات فرجينيا وحدها يوم ٨ يوليو ١٨٦١ حوالى ٢٠٠٠٠ جندى و٣٠٥ سدفها

أما الشماليون فقد دعى للخدمة في بداية الأمر ٥٠٠٠٠ آخرين لاخماد الثورة وفي يوم ٣ مايو ١٨٦١ طلب لنكولن ٤٠٠٠٠ آخرين وذلك بالاضافة إلى ١٨٠٠٠ من البحارة وبعض النظاميين، وقد بلغ مجمل القوة ١٨٠٠٠ رجل تجمع معظمهم حول واشنطن ووضع حوالي ١٣٠٠٠ رجل في ينساهانيا و ٢٠٠٠ رجل في شامبر سبورج على بعد ٤٥ ميلا شمال هار برز فيرى ، وقد از دادت قوة الأسطول الشمالي من ٤٣ سفينة في أول ديسمبر من نفس سفينة في ٤ مارس ١٨٦١ إلى ٢٦٤ سفينة في أول ديسمبر من نفس السام

Voolla Jalou

رد ال عامد

17A1 - 77A1

## الفصل يؤول معركة ماناساس (بول ران) الأولى

#### مجرى الحوادث

كانت كارولينا الجنوبية طوال تاريخها ، ولاية شرسة متوحشة ، فقد كانت كذلك قبل الثورة ، وبعد إعلان الاستقلال ، وقبل اندلاع الحرب الأهلية بسنوات ، وكانت شارلستون عاصمة هذه الولاية ، يحمى ميناءها عدة قلاع صغيرة ، أهمها قلمة فورت سومتر ، وكانت مبنية على إحدى الجزر ، وفى ٢٠ ديسمبر سنة ، ١٨٦٠ ، بعد أن أقرت كارولينا الجنوبية مرسوم الانفصال عن الاتحاد ، أصبحت \_ فى نظر نفسها على الأقل \_ ولاية ذات سيادة ، ومن ثم أعلنت أحقيتها فى هذه القلاع ، وكان فى قلمة فورت سومتر حامية صغيرة من جنود الاتحاد ، عددها مائة رجل ، بقيادة الميجور اندرسون ، وكان بمجاس الولاية قد طالب باخلاء هذه القامة ، فرفض هذا الطلب .

فى ١٩ يناير سنة ١٨٦١ ، فتحت النيران على السفينة نجمة الغرب

Star of the West التى أرسلت لتموين القلمة ، فازداد التوتر حدة وعندئذ اتخذ الجنرال بورجارد القيادة في شارلستون ، وفي ١١ ابريل أرسل انذاوا الى الميجور اندرسون ، يطلب منه التسليم وإلا فتحت النيران على القلمة الساعة ٣٠٠ يوم ١٢ ابريل ، وعند ظهر يوم ١٤ ابريل أنزل العلم ذو الشرائط والنجوم ، علم الولايات المتحدة عن القلمة ، وانتقلت فورت سومتر الى أيدى الجنو بيين .

وكانت الاهانة التي لحقت بعلم الولايات المتحدة هي السبب المباشر في إشعال نيران الحرب ، فقد كانت الأعصاب متوترة ، والمشاعر متحفرة ، فجاء هذا الحادث كالشرارة التي أحدثت الانفجار وفي الخامس عشر من ابريل ، وقع لنكولن مرسوما بدعوة ٠٠٠و٥٥ من المليشيا : وفي السابع عشر أعلن الحصار على جميع السواحل الجنوبية ، رغم أنه كان لا يستطيع ذلك عاما ، وفي اليوم ذاته انفصلت قرجينيا ، واحتلت قاعدة الأسطول في نورفولك ، كا احتلت ترسانة هار پرزفيري البحرية ، وفي ٣ مايو بدأ لنكولن يدرك خطورة الحالة ، فأصدر مرسوما ثانيا بدعوة ٠٠٠ و ٤٣ من المتعلوعين لمدة كلاث سنوات .

سانت لويس، وأن محتفظ بها للجنوب ولكن قواته انهزمت أمام الجنرال ليون عند بو نقيل يوم ١٧ يونيو ، وبين ، يسورى وقرجينيا ، متد ولاية كنتوكي ، التي وقفت مرقف الحياد ، حتى لايز معجها أحد الطرفين ، ورغم ذلك فقد اكتسحتها الحرب ، وفي شرق كنتوكي تقيم قرجينيا الغربية ، وهي منطقة ذات قيمة استراتيجية كبيرة ، لأن خط حديد بالتيمور — أوهيو الذي يقلمها ، هو الخط الرئيدي الدي يربط واشتجطن بالغرب ، وقد تقدم الى هاده المنطقة الجنرال ماك كليلان الذي تولى قيادة أوهيو ، واكتسم أهامه جماعات الجنوبيين ولم يكسب الجزء الشمالى من قرجينيا الفربية لاتحاد الشمال فعسب ، واكنه كبيرا .

## معركة ما ناساس الأولى (٢١ يوليو ١٨٦١)

عند ما فتحت مدافع بورجارد نيرانها على قلعة فورت سومتر كان الكولوليل رو برت لى ، لا يزال ضابطا فى جيش الولايات المتحدة ، ولكنه استقال فى ٢٠ ابريل سنة ١٨٦١ ، مفضلا الدفاع عن وطنه الأصلى قرجينيا ، ولم تمقض أيام ثلاثة حتى تولى قيادة القوات فى قرجينيا ، وطلب منه أن يتولى المدفاع عن الولاية ، فكان أول أمر أصدره أمرا دفاعيا وفى ٢٧ ابريل أرسل الكولونيل توماس چاكسون

الذى أصبح ستو نوال چاكسون بعد ذلك بقليل ، الى هار پرز فيرى ليدافع عنها ، وقد دافع عنها فعلا وهكذا كانت فكرة الدفاع مسيطرة على الجنوب منذ بداية الحرب.

وفى ١٠ مايو أسندت الى الجنرال لى القيادة العامة لقوات الحلف الجنوبي ٤ لكى يضع سياسة دفاعية ، وقد فلل فى هذا المنصب حتى ٨ يو نيو ٤ حين تسلم الرئيس چيفرصون ديڤيز القيادة المباشرة وأصبح لى رئيسا اعميا لأركان حربه ، وكانت المشكلة الأولى التى واجهته ، هى تأمين قرجينيا الشمالية ضد الهجوم الباشر ، وذلك باغلاق طرق التقدم الرُئيسية أمام الشماليين عند هار يرز فيرى ووصلة ما ناساس وآكويا كريك .

وكان الجنرال چوزيف چونستون يدافع عن هار پرز فيرى بقوة تقدر مجموالى ٥٠٠ و ٢٧ رجل ، وكان يقا بلهما الجنرال الشمالى الصحور باترسون ، الذى اشترك فى حرب ١٨١٧ — ١٨١٥ ، والجنرال ماك دويل ، وكانا تحت قيادة الجبرال ونفيلد سكوت ، القائد المام لقوات الشال ، وكانت خطة سكوت أن يثبت بورجارد ، وأن يدفع بقوات حونستون إلى الوراء ، وكان حنرا فى خطته هذه ، فقد كان يخشى ضعف الضبط والربط بين قوات المليشيا ، أكثر مما يخشى إقدام أعدائه .



وكاكان مألوفا فى ذلك العصر «الديموقراطى»، أخذ الناس الذين لا يعلمون شيئاً عن الحرب، يطالبون بالتقدم فى الحال، أما الصحافة التى يهمها أن توجه الرأى العام وتقوده، فقد استغلت الشعار « إلى ويتشموند » أسوأ استغلال، فأسقط فى يدى لنكولن، وأيدى وزرأته و نتيجة لذلك تقرر تثبيت جو نستون عند هار پرز فيرى، ومهاجمة قو ات بورجارد عند وصلة ماناساس.

وفى ١٨ يوايو ، بعدأن جمع ماك دويل حوالي ٣٦٠٠٠ رجل

هند سنترڤيل ، أراد أن يتجنب الهجوم بالمواجهة على قوات بورجارد التي كانت تحتل موقعاً خطأ على الضفة الجنوبية لنهر يول ران ، فصمم على تطويق الجناح الأيسر للجنوبيين ، معتمدا على ياترسون في تأمين حركة القطويق التي سيقوم بها وكان في استطاعة ياترسون أن يثبت جونستون عند هار پرز فیری ، ولکنه فشل فیذلك ، وتراجع جونستون إلى ونشستر، وكان بورجارد بريد الهجوم، ولكن جيفرسون ديفيز ولى عارضا في ذلك ، وكانا يريدان أن يشتبك ماك دويل مع بورجارد ، ومن ثم يمكن لهما الاتيان بجونستون ، ليكون خلف ماك دويل ، وعلى جانبه الأيمن، وهذا ماحدث فعلا، لأنه عندما احتدمت المعركة في ٢١ يوليو، وأحس ماك دويل بحاجته إلى احتياط، لم يجد شيئاً، وكان قد نجح في البداية في دفع قوات عدوه إلى الخلف ، ولكن هذا النجاح تحول إلى العكس عندما بدأ تأثير ضغط قوات چونستون في الظهور .

ولما لم تستطع قوات ماك دويل أن تصمد أمام قوات الجنوب ع دب الذعر في صفوفها ، ولم تستطع أية قوة أن توقفها حتى بلغت دفاعات واشنجطن ، وكما حدث في صفوف الشماليين ، فان الفوضي دبت في صفوف الجنوبيين ، ولم يعودوا في حالة تمكنهم من مطاردة العدو المنسحب .

ورغم أن هذه المركة لم تؤد إلى نتيجة استراتيجية و إلا أن تأثيرها على الاستراتيجية الهامة للحرب كان كبيراً و فقد ملأت أدهفة سياسي الجنوب و بفكرة ضخمة من إقدام جنودهم و ومن ثم إلى التقليل ون شأن عدوهم و وقدرته على القتال و كا أنها أزعجت لنكوان و كو مته حتى أن شرق ألليجائي حيث دفاعات واشنجطن و ذال محور استراتيجية الشمال و منذ ذلك التاريخ حتى عام ١٨٦٤.

ولم يزد دور لي ز هذه المركة ، على اختيار الموقع جنوب نهر بول ران ، من وجهة النظر الدفاعية لا الهجومية ، ولكنه أرسل عقب هذه المعركة مباشرة إلى قرجينيا الفربية عليتنولى قيادة القوات في تلك المنطقة ولم يظهر حزما في القيادة في هذه الخطة ، فقد حدث نزاع بين الجنرالين فلويد ووايز ، على اختصاص كل منهما ، وقد انتهى ذلك النزاع باستيلا. الشماليين على المنحدرات الغربية الهرجينيا ، ما دعا الشعب إلى اتهام لى بالتهاون ، وكان الشعب على حق فى ذلك، فقد فشل لى كقائد، في أول توليه القيادة في الميدان، ولذلك عزل من قيادة هذه المنطقة، وأسندت اليه قيادة الدفاعات الساحلية ، لكارولينا الجنوبية ، وجورجيا وفلوريدا ، وموانى هذه الولايات ضرورية لتأمين الحلف الجنوبي ، وقد ظل هناك حتى ١٣ مارس سنة ١٨٦٣ ، حيث استدعى لتولى إدارة العمليات الحربية القوات الجنوبية ، ولم تتخذ هذه الخطوة ، إلا بعد أن تجمعت نذر العاصفة شمال ريتشموند .

# ¿Ullei

بادوكا ودونلسون وشيلوه

اصمول بادوط (ه سمعر سم ۱۸۶۱)

لقد أفسدت شخصية لى مهركته الأولى فى الشرق ، أما فى الفرب فان شخصية رجل واحد ، قد حركت الاستراتيجية ، التى قدر لها أن تكسب الحرب ، ذلك الرجل هو الكابتن يوليسس سام جرانت .

ومن حسن حظ سام جرانت ، أنه خدم في الجيش خلال حرب المكسيك ، ومن حسن حظه أيضاً أنه عمل كضابط إمداد وتموين لكتيبة وأدرك قيمة النموين والتعيينات ، ومن حسن حظه كذلك أنه ترك خدمة الجيش قبل اندلاع نيران الحرب الأهلية بسنين عديدة ، فنجا من خول الروتين ، ومن حسن حظه أخيراً أنه حينا نشبت الحرب وتولى منصب الموتين ، ومن عسن حظه أخيراً أنه حينا نشبت الحرب وتولى منصب قيادة كان مقر قيادته القاهرة ، المركز الاستراتيجي للحرب، ومحور نجاحه أنه أنشأ مركز رئاسته هناك منذ ، سبتمبر سنة ١٨٦١ ، فقد قدر أنها نقطة في غاية الأهمية .

ولما كان من غير المتيسر الحصول على نتيجة سريعة حاسمة في الشرق، في تلك المساحة الصغيرة التي يحتضنها نهر سومكوبها نا وخليج

شيزابيك ، وحتى لو سنحت الفرصة لذلك هناك ، فلن تكون النتيجة إلا الدفع بالمراكز السيامية قليلا إلى الفرب ، ولذلك كان زمام الحرب في القاهرة ، فلماذا ؟ .

إن نظرة سريعة إلى الخريطة ، تقدم لك الأجابة على هذا السؤال، فان منطقة (ممفيس \_ سانت لويس \_ لويسڤيل \_ شطانوحا) قد ينظر اليها على أنها المنفذ لحماية الجنوب ، ولولا أن الجنوب لجأ إلى الدفاع السلبي وحده ، الذي كاد يجلب علمهم الخراب ، لولا ذلك لكانت لديه فرصة الهجوم الناجح ، وكان من المكن حماية ڤرجينيا من هذه المنطقة ، بحيث تكون القاهرة مركز ذلك الهجوم ، فان المواصلات النهرية تمتد بینها و بین سانت لویس ، ولویس شیل ، و ناشقیل ، و شطانوجا، و کذلك وصلة السكة الحديد بين يونيون سيتي (٣٠ ميلا جنوبي كولومبوس) ، وناشقيل تعتبر مركز المواصلات الحديدية بينالولايات الشمالية والجنوبية غرب سلسلة جبال ألليجاني ، وكان اتساع تلك المنطقة ١٧٠ ميلا، وقد أقام الجنوبيون أمام تلك المنطقة أعمالا دفاعية قوية ، عند نيومدريد ، والجزيرة رقم (١٠) في الميسيسي وعند فورت هنري على التنيسي، وفورت دو نلسون على نهر الكومبرلاند ، وقد دفعت القوات إلى ــنتوكى الجنو بية .

ومن القاهرة أدرك جرانت أهمية پادوكا، التي تقع على نهر أوهيو

شرق القاهرة بخمسة وعشرين ميلا وهي تقفل مخارج نهرى التنيسي وكومبرلاند.

وفى ٥ سبتمبر طلب جرانت من الجنرال فريمونت ، وكانت له القيادة فى ميسورى، أن يسمح له باحتلال بادوكا ، ولما لم يتلق جوابا ، أسرع واحتل البلدة فى مساء اليوم نفسه ، وهكذا بدأ الصراع من أجل السيطرة على تلك المنطقة الحيوية .

وفى ٧ نوفهر دخل فى معركة صغيرة مع الجنرال بيلو، عند بلمونت على الضفة الغربية للمسيسيم، وهى تقابل كولومبوس تماما ، وقد برهن جرانت فى هـذه المعركة على أنه لا يزال تلميذاً فى التكتيك، كاكن رجاله غير منظمين على الاطلاق ، وبعد هذا الاشتباك بيومين استبدل فريمونت بالجنرال هنرى قاجنر هالليك ، فأصبح قائداً لجرانت وكان هالليك فهرسياً غبياً غيوراً بطبيعته ، يؤذى نفسه أن ينجح غيره وقد وصفه أحد الكتاب بقوله « إنه فراغ كبير محساط بشى، من الثقافة » وهكذا بدأت معركة جديدة لا صلة لها بالعمليات ، كانت معركة بين بلادة هالليك وكتبه التعليمية ، وعبقرية جرانت المتفتحة ، وقد استمرت هذه المحركة حتى ٣ مارس سنة ١٨٦٤ ، حينا استدعى حرانت إلى واشنجطن .

وكان لنكولن ذا بصيرة استراتيجية نفاذة ، فقد كان يدرك ما ينبغى أن يكون ، وإن كان لا يدرى طريقة التنفيذ ، وكان مقتنعاً بنقل مسرح الحرب إلى شرق التنبيسي ، لا لأن ذلك سيطمئن الشعب فحسب ، بل لأن التقدم في تلك البقية يهدد شطانوجا ، ذلك المركز الاستراتيجي الحيوى ، فاما تولى الجنرال ماك كايللان القيادة في أول نوفير سنة ١٨٩١ ، محل الجنرال سكوت ، أسند قيادة أوهيو إلى الجنرال دون كرلوس بويل ، ووافق على التقدم في شرق التنبسي ، لأن ذك حدير باستدراج الجنو بين غرباً فيبتعدوا عن فرجينيا .

ولكن بويل وهالليك لم يستطيما الانفاق ، وأمر بويل الجنرال توماس بمهاجة زولليكوفر ، فهزم الجنوبيين عند ميل سيرنجز في ١٩ يناير سنة ١٨٦٢.

وقد كانت هذه المركة شديدة الأهمية من الناحية الاسترانيجية ، لأنها دفعت بقوات الجنوبين في كننوكي ، فأ بعدتهم عن خط المو اصلات الرئيسي ، الذي يؤدي إلى ممر كومبرلاند ، ومن ثم إلى شرق التنيسي وهذا الممر هو حلقة الانصال بين منابع نهري كومبرلاند والتنيسي ، لقد كانت ضربة للجناح الأيمن للجنوبيين بقيادة الجنرال البرت جونستون ، تلك القوات التي تحتل كنتوكي ، وتربط الميسيسي وسفوح جبل كومبرلاند في شكل قوس ضخم .

ولما کان هاللیك فی الیسار ، ومرکز رئاسته فی سانت لویس ، و بویل فی الوسط ومرکز رئاسته فی لویس فیل ، فقد وزع چونستون قوانه بدارینه خطرة ، فیما کشیر من الحبازفة ، فقد کان خط مواصلانه الرئیسی بیجری خلف خطاوطه مباشرة ، و بالذات ذلك الخط الحدیدی الذی یصل بین هیکان و باولینج جرین ، مارا بکلار کمفیل ، و کان مرکز رئاسة چونستون فی باولینج جرین .

### ممرکة فوریت منری (۲ فیرایر ۱۸۹۲)

ولقد أدرك بويل الضعف في توزيم قوات چونستون ، فاقارح على ماك كليلان أن يتحرك إلى ناشقيا ، ولكن هالليك وقد اعترضته بعض صعوبات هيئة في ميسوري لم يوافق على الاقتراح ، هذا بينا جرانت في القاهرة ، يتحرق إلى توجيه ضربته إلى مركز السكك الحديدية ، في فورت هنري و فورت دونلسون ، وذلك بقصد فصل القوات الجنوبية في ميسوري عن زميلتها في كنتوكي ، وذلك كخطوة أولى للاستيلاء على المنطقة التي يسمونها Sally Port .

فنی ۳ ینایر۱۸۹۲ طلب الاذن من هاللیك ، لیقوم بتوجیه ضربته وفی ۲۳ ینایر کرر هذا الطلب ، ولکن بدون جدوی ، ولکن هاللیك الذى دبت فى صدره الغيرة نتيجة لانتصار بويل ، فى ميل سبرنجز ، أبرق إلى ماك كليللان فى العشرين من ينابر ، يطلب الاذن بالزحف على المهقلين ، حتى يطوق كولومبوس ، ويجبر المدو على إخلاء باولينج جرين ، وفى أول فبراير أصدر أمره إلى جرانت بالاستيلاء على فورت هنرى ، واحتلالها ، وهذا ما فعله جرانت ، فقد استسلمت فورت هنرى فى ٢ فبراير ، بفضل أسطول فوت من القوارب المسلحة ، وقد انسحبت حامية القلعة دون قتال نقريبا ، وكان لهذا الانتصار أثره الكبير فى إذكاء الروح المعنوية لقوات الشمال ، والأثر العكسى فى قوات الجنوب .

## معركة فورت دونلسون (١٢ ـ ١٦ فبراس ١٨٦٢)

لم أدرك چونستون أن القوارب المسلحة لا تقهر، صمم على إخلاء باولينج جرين، والتراجع إلى ناشفيل بأربعة عشر ألف رجل، بينا يرسل باثنى عشر ألفا إلى فورت دونلسون وذلك ليعينوها على الصمودحي يتم تقهقره، و بعد أن يتم تقهقره من باولينج جرين ، يمكن لهذه القوة الانسحاب من فورت دونلسون ، واللحاق بالقوة الأساسية ، ومهما كان غرض جونستون ، فقد كان تقسيم القوة على هذا النحو أمراً قتالا ، فلو أن قواته وعددها ٢٦٠٠٠٠ رجل ، انضمت إلى قوة

فورت دونلسون نقد كان محتملا إلى حد كبير، أن ينهزم أمامه جرانت .

وكان جرانت من ناحيته متفائلا أكثر من اللازم ، فقد ظن أن فورت دونلسون كالبندقة الهشة ، سرعان ما تنكسر عند أول ضربة ، كما حدث في فورت هنرى ، ولكن ما ظنه لم يحدث ، فقد كانت المواقع أقوى وأنسب في هذه المرة ، كانت البطاريات المنصوبة على الخط المائى ، غير ممرضة من الناحية العملية ، لنيران القوارب المسلحة .

وفى ١١ فبراير تقدم جرانت ، وكانت خطته أن يطوق القلعة من ناحية اليابسة ، ويهاجمها من ناحية النهر ، وقد تم التطويق فى ١٤ فبراير ، وكانت فرقة سميث فى الجهة اليسرى ، وفرقة ماك كليرناند فى اليمين ، وفرقة والاس فى الوسط ، وفى الساعة ١٥٠٠ تقدمت قوارب فوت المسلحة على النهر وفتحت نيرانها ، وكانت قريبة أكثر من اللازم ، فارتدت إلى الخلف وجرح فوت نفسه ، وهكذا فشل الهجوم .

وكان يتولى القيادة داخل القلمة الجنرال فلويد، قائدالجنو بيين فلما وجد أنه مطوق ، قرر أن يفتح لنفسه طريقا ، وأن يبدأ هجومه فى بكور يوم ١٥ فبراير ، وقد دفع بفرقتى ماك كايوناند ووالاس إلى الوراء في عنف ، وكان جرانت في ذلك الوقت على بعد أميال يتشاور مع فوت ، وكان من الفباء مجيث أنه لم يكل أمر القيادة إلى أحد في غيابه ، وهكذا عند ما أوشات جيشه على الانهزام، لم يجد قائداً يوجهه فلما عاد أدرك في الحال أن كلا من العارفين ، في حالة اضطراب وفوضي ، وأن الرابع من يوجه ضربته أولا.



وأسرع جرانت بسحب فرقتى ماككليرنائد ووالاس الى الخلف لاعادة تنظيمهما ، وأمر سميث الذى لم يوجه اليه الهجوم ، باقتحام الدفاعات التى تواجهه ، ثم عاد إلى ماككليرناند ووالاس ، وحركهما إلى الامام ، ليحتلا خطوطهما السابقة ، ومما هو جدير بالملاحظة هنا ،

برود جرانت وثبات أعصابه مما جعله يتصرف على هــــــذا النحو ، الذى حمل مفاتيح القلمة في يد سميث.

وعندئذ أسلم فلويد القيادة الى بيلو ، الذى أمنامها بدوره إلى بوكنر أحدث الجنرالات في القلمة ، وقد فر الجنرالان الاولان مع بوكنر أحدى تحت جنح الظلام .

وفى ١٩ فبراير استسلم بوكثر بلا قيد ولاشرط ومعه ٥٠٠٠٠ رجل جندى ، ٥٥ مدفعا ، وقد كانت خسائر جرانت ٣٠٠٠ رجل بين قتيل وجريح ومفقود ، وكان استسلام فورت دو نلسون أكبر كارثة لحقت بالجنو بيين ، منذ نشوب الحرب الأهلية حتى استسلام الجنرال لى في نهاية الحرب ، وقد يظن أن في هذا مبالغة ولكن ذلك هو الواقع ، فقد أجبر استسلام فورت دو نلسون الجنو بيين على التقهقر في منطقة عن قد أجبر استسلام فورت دو نلسون الجنو بيين على التقهقر ولكنهم بدأوا يخرجون من تلك المنطقة المجومية ، التي يمكن منها الدفاع عن قرجينيا ، ولم تفتح الطريق للاستيلاء على نيو أورليانز باجتذاب قوات العدو شهالا فقط ، ولكنهاأدت إلى معركة فيكسبورج كا أدت إلى إخلاء كولومبوس و ناشفيل .

إنها أكسبت الشمال كنتوكى ، وتركت تنيسى مفتوحة أمام

الفزو، وحرمت الجنوبيين من ٥٠٠ و ١٧٥ من الجندين الضروريين وليست هناك ممركة أخرى في الحرب الأهلية الأمريكية، أدت الى كل هذه النتائج، أو فتمحت الطريق إلى هذه الاحتمالات.

وكان معنى ذلك كله بالنسبة إلى هالليك هـو الخسارة الكلية وقد رأى جرانت بحق أن الطويق مفتوحة أمام الشماليين في الجنوب الفريي كله ، ولكن هالليك اعترف لماك كليللان بأنه ليست لديه خطة معينة ، تاركا چونستون ينسحب إلى كورينث ، ليجمع قواته المبعثرة هناك ، واحتل بويل ناشفيل في ١٤ فبراير ، حيث تراءى له أن يوجه ضربة إلى الخط الحديدي ممفيس \_ شارلستون ، وقد وافقه هالليك على ذلك ، غير أنه جعل الجنرال سميث على رأس الحلة ، مبعدا جرانت ومتهما له بعدم الانقياد ، ولم يكن هناك من سبب لما فعله هالليك سوى الغيرة الحقاء من جرانت ، فقد كان يخشى أن يحصل جرانت على انتصارات أخرى فيحل محله في القيادة .

وقد وقع حادثان كان لهما تأثير كبير على مجرى الحوادث فى الغرب، أولهما أن ماك كليللان قد أعنى من منصبه كقائد أعلى فى مارس ، حتى يتفرغ لقيادة جيش الپوتو ماك ، الذى يعمل ضد ويتشموند و تبعا لهمذا التغيير فى القيادة أسندت إلى هالليك قيادة قوات الولايات المتحدة بأكلها فى الميدان الغربى ، وذلك فى ١١ مارس ، وبذلك

أصبح بويل تحت إمرته ، وبعد ذلك بيومين أعاد جرانت إلى مذهبه وطلب منه أن يعتذر عن سلوكه السابق .

أما الحادث الثانى فهو أن الجنرال كورتيس قد أمن ولاية ميسورى ، ففي يومى ٧، ٨ مارس هزم الجنرال قان دورن هزيمة ساحقة في بى ريدج ، وقد طمأن هذا الانتصار الجنرال هالليك على سلامة الجانب الغربى للميسيسي ، وكان قد قرر أن يحرك جيشة المختلط إلى كورينث ليحقق ذلك الغرض .

وفي هذه الأثناء قام سميث بعدة غارات صغيرة ، ثم استقر في سقانا ، ومعه فرقتا شيرمان وهيرلبوت في پيتسبورج لأندينج ، بينه احتلت فرقة والاس موقعاً على بعد أميال من الفرقتين الأخربين ، في كرامب لاندينج .

وقد وصل جرانت إلى سقانا يوم ١٧ مارس ، ومعه تعليات من هالليك باتخاذ خطة الهجوم ، على ألا يتورط فى اشتباك عام ، حتى يصل إليه بويل ، وكان فى ذلك الوقت فى كولومبيا على بعد أربعين ميلا من ناشقيل ، وسرعان ما أدرك جرانت الخطأ فى توزيع قوات سميث ، فجمع الجيش كله فى پتسبورج وكرامب لانديج ، وبدأ فى تدريب قواته « الخام » .

وكان جرانت يتوقع أن يصل بويل في الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين ، ولكن نظراً لبعض الأعطال في الطريق ، أيرق بويل إلى جرانت أنه لن يصل قبل الخامس من ابريل .

وبالرغم من ذلك التأخير ، الذى مكن چونستون من جمع قواته و تفظيمها عند كورينث ، على بعد أقل من عشرين ميلا من اللاندينج ، على الرغم من ذلك لم يدرك جرانت فائدة حفر خنادق لقواته فى المواقع التى تحتلها ، وعلى ذلك فلم يدخل فى حسابه ما قد يفعل عدوه ، واهم عما يفعله هو شخصياً ، فلم يدر بخلده قط أن عدوه الذى يحتل خنادق فى انتظار هجوم الشهاليين عليه ، يترك خنادقه ويخرج ليهاجم القوات لتى ستهاجمه ، والأسوأ من ذلك أن جرانت قد أقام مركز راسته فى سقانا بينا شريدان وكان القائد المهين للفرق الثلاثة فى پتسبورج لاندينج ، قد فشل فى تأمين مواجهته ، ولم يخرج أى داوريات أمامها للسترها .

وفي يوم ٤ ابريل سقط جرانت من على ظهر حصانه ، وأصيب إصابة بالغة ، وفي اليوم التألى عاد إلى سـ قانا ليقا بل بويل ، فأرسل اليه شيرمان رسالة يقول فيها « إنه لا ينتظر حدوث أى شيء اليوم ، إلا تبادل إطلاق النيران الذي يحدث عادة بين الداوريات ، وأن

المدوليس فى حالة تمكنه من دفع داورياتنا بميدا ، وأنه \_أى شيرمان \_ لا يرحب بشىء أكثر من هجومهم على مواقمه » .

وعند ما كتب شيرمان تلك الرسالة ، كان ، • • و 20 من الجنو بيين على بعد ميلين فقط من مسكره فما الذي حدث ? ?

بعد سقوط فورت دونلسون، تراجع چونستون إلى ناشقيل، ثم إلى مورفر يسبورو، ثم أخيراً إلى كورنيث، وهناك لم شتات قواته فلما أخليت كولومبوس يوم ٢ مارس، انضمت اليه قوة لا بأس بها قمت قيادة الجنرال بورجارد، وكان قدسبق إرساله إلى الميدان الفربي، بعد ممركة ما ناساس الأولى (بول ران) بقليل، فلما وجد چونستون نفسه قويا، في ٢٩ مارس، بعد أن انضم اليه الجنرال براج ومعه نفسه قويا، في ٢٩ مارس، بعد أن انضم اليه الجنرال براج ومعه رجل، ووجد نفسه على رأس قوة مكونة من ٠٠٠ و ٥٥ رجل، صمم على مهاجمة جرانت قبل أن ينضم اليه بويل.

وفى ٤ ابريل خرج من كورينت ، مؤملا أن ينقض على جرانت في الصباح التالى ، وأن يلقى به فى التنيسى ، ولكن قواته خذلته ، فلم يستطع تشكيلها للهجوم قبل السادس من ابريل ، والعجيب أن داوريات الجنوبيين اقتر بت من داوريات الشماليين ، لدرجة تمكنهم من رؤية ما يجرى بمسكرانهم ، دون أن ينتبه اليهم أحد .

وقد بدأ الهجوم فى بكور ١٦ ابريل ، وكان مفاجأة تامة ، وقد تراجعت قوات الشماليين الأمامية قليلا إلى اللاندينج ، بعدأن حار بت بعطولة ، أما غير الحجار بين فقد فر منهم الآلاف ، فى رعب وفزع ، وهكذا واجه جرانت هذا المنظر الفريد فى نوعه ، عندما عاد من سفانا ، الساعة ٢٠٠٠ من صباح ٣ ابريل .

وكان يبدو من الواضح أن الهزيمة محققة ، ولو كان أى قائد عادى فى هذا الموقف ، إذن لسارع بوضع خطة انسحابه ، أملا فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، من فاول جيشه ، ولكن جرانت كان قائدا غير عادى لأنه كان من أولئك الرجال النوابغ ، الذين تقويهم الكوارث والأزمات ، بدلا من أن تفل عزائمهم ! وهكذا أرسل الذخيرة إلى الأمام ، ونظم الاحتياط ثم ركب إلى الجبهة ، وفيا بين الساعة ٠٠٠ وحسلول المساء ، قام بهانية عشر عملية مهمة ، فثبت فرقه الموزعة ، وأوقف العدو ورده ، إلى أن يخف بويل لمساعدته ، وقد قتل وأوقف العدو ورده ، إلى أن يخف بويل لمساعدته ، وقد قتل جونستون فى الساعة 1200 ، وفي هذه الساعة أيضا كان احتياطي الجنوبيين قد تبعثر تماما .



وتعبدد الهنجوم بوم ٧ ، وعندئذ صمم الجنرال بورجارد — وقد آلت إليه القيادة بعد چونستون — على الانسحاب، ولم يقم جرانت عطاردة ما ، وكانت هذه غلطته الفاحشة ، لأنه لو قعل ذلك لأباد عدوه تماماً ، ولـكن جرانت لم يقم بالمطاردة لأنه لم يكن مستعداً لها ، ولانه لم يقابل يويل إلا بعد أن أصبحت المطاردة عديمة الجدوى، وهكذا تمت المعجزة ، ونجت قوات جرانت .

وفى ١١ ابريل وصل هالليك إلى بيتسبورج لاندينج، وجمع جيشاً قوامه ١٠٠٠ر١٠ رجل، وبدأ في التحرك إلى كورينث في

٣٠ أبريل ، فوصلها في ٣٠ ما يو ، ليجدها قد أخليت تماماً ، لقد استغرق ذلك القائد الظفر ٣١ يوماً ليقطم ٢١ ميلا فقط ، و ياليته وقف عند ذلك الحد ... ؟ ? إنه جمل جرانت قائده الثاني ، وجرده من كل سلطة على جنوده ٤ وعامله معاملة بلغت من السوء أن جرانت طلب إعفاءه من خدمة الميدان ، فو افق على ذلك ، وأقام رياسته في ممفيس وظل هناك حتى ١١ يوليو حيث خلت رحمة الله بالشمال، فقد فشلت معارك كليللان ضد ريتشموند، واستدعى لنكولن الجنرال هالليك إلى واشنجطن ، حيث أسند إليه القيادة العامة للقوات البرية للولايات المتحدة ، ييما كان على بويل أن يبدأ رحيله إلى شطانوجا يوم ١٠ يونيو. وفي هميذه الفترة كان جرانت لا يزال في قيادة قوات غرب التنيسي، وكانت قوته المكونة من ٢٠٠٠ر ١٤ رجل في الاحتياط إسمياً إلى أن يحتاج إليها يويل ، وقد أتاجت هـذه الفترة لجرانت أن يتعلم الكثير، فقد قام في فترة الشهرين المفضوب عليه فيهما ، بتحليل أخطائه السابقة ، وقد استنتج منها كثيراً من الدروس ، وبدأ يكون - في رأسه - تلك الاستراتيجية التي قدر لما أن تر مح الحرب.

# الفي المالك المالي معركتا شبه الجزيرة والآيام السبعة

لنمد مرة أخرى إلى الشرق ، بعد هذه الجولة الرائعة في الميدان الغربي ، وقد سبق لنا أن قلنا إن معركة ماناساس (بول ران) الأولى قد ملأت الجنوبيين بالثقة في أنفسهم ، فلم يفكروا في تحسين أحوالهم وترتيب أمورهم ، أما بالنسبة للشماليين ، فالأمر مختلف أشد الاختلاف فان ماك كليللان المحبوب من الشعب ، قد استدعى إلى واشنجفلن ، عيث عينه للكولن في أول نوفير قائدا عاما مكان سكوت ، وقد على منذ استدعائه الى واشنجطون حتى ربيع ١٨٦٢ على رفع مستوى جيش منذ استدعائه الى واشنجطون حتى ربيع ١٨٦٢ على رفع مستوى جيش الهوتوماك وتنظيمه ، ولم يقبل أن بقوم بأية عملية هجومية حتى يستكمل تدريبه وتجهيزه .

ومرت الشهور ولم يجد جديد ، فبدأ الرأى العام يطالب بعمل ما فنتج عن ذلك أن أصدر لنكولن أمره في ٢٧ يناير ١٨٦٢ ، بأن يتحرك جيش اليوتوماك جنوبا ، في ٢٢ فبراير ، وهو ذكرى عيدميلاد واشنجطن ، وأن يهاجم قوات الجنوبيين حتى وصلة ماناساس ، وقد اعترض ماك كليللان على ذلك بشدة ، ووضع أمام الرئيس خطته التي.

تغلخص فى أن ينقل جيشه جملة بطريق البحر الى اوريانا ٤ على مصب نهر رايا هانوك ٤ وهى على مسيرة يوم واحد من و يست بو ينت ٤ وثلاثة أيام من ريتشموند ٥ وفى أوريانا يكون باستطاعته أن يحصر قوات ماجرودر ١ التى تحتل شبه جزيرة يوركتاون ٥ ومن ثم يستولى على ريتشموند قبل أن يستطيع چوزيف چونستون المودة من ماناساس ٥ والتدخل ٤ فاذا لم يمكن النزول فى أوريانا ٥ فانه قد يستطيع النزول فى خليج موب چاك مصب نهر يورك أو عند فورتوس مونوو كلجأ أخير لانزول . شال مصب نهر يورك أو عند فورتوس مونوو



ولم برحب لنكولن بالفكرة لأن أهوال بول ران الأولى لم تبارح مخيلته بعد، وفي رأيه أن ذلك سيعرض العاصمة للهجوم لأنه سيتركها مفتوحة أمام الهجوم المباشر من چونستون، يعاونه چاكسون الذي كان في ذلك الوقت يحتل وادى شناندوه، ورغم ذلك نقد قبلت الحكومة الفكرة في ٧٧ فبراير، طالما أن هناك قوات كافية للدفاع عن واشنجطن، فصدرت الأوامر إلى ماك كليللان في ٨ مارس أن يبدأ العمل في ١٨ مارس .

وفى الوقت نفسه لم تطمئن حكومة الجنو بيين إلى سقوط فورت هنرى وفورت دو نلسون ، فأمر جيفرسون ديڤيز : الجنرال چونستون بالموده إلى فريد ريكسبورج فى التاسع من مارس ، وقد حدث بعد ذلك فى نفس الوقت حادثة غير منتظرة ، فقد أبحرت السفينة المعفحة ماريماك ، التى بناها الجنو بيون فى نورفولك ، وهاجمت السرية الشمالية فى هاملتون رودز ، ثم اشتبكت مع السفينة مونيتور فى محركة فى اليوم التالى ، وكان من نتأج هذين الحادثين ، أن أمرماك كليللان بتغيير على نزوله ، فأصبح فورترس مونرو ، كما قرر أن يترك ، وو ، و ، و . و . و . الحاية واشنجطون .

وقد بدأت عملية نزول ماك كليللان في السابع عشر من مارس، ولكنه لم يتحرك شمالا حتى الرابع من ابريل

ورغم أن ماك كليلان كان يقود أكثر من ١٠٠٠٠٠ رجل يةابلهم • • • رجل أحت قيادة ماجرودر ، إلا أن تقدمه كان بطيئا وحذراً ، وكانت فكرة جواستون أن يجمع كل القوات المكنة ، بما في في ذلك القوات الموجودة في كارولينا وجورجيا ، وأن يدخلوا المعركة مع الغزاة في ظل تحصينات ريتشموند، وقدعارض لي ـ الذي استدعى إلى ريتشموند في ١٣ مارس \_هذه الفكرة ، لأن ذلك سيعرض مواتيه شارلستون وسقانا، للستوط في أيدى الشماليين، وقد وافقه چيفرسون ديڤيزعلىذلك ، وصدر الأمر إلى چونستون بقيادة المعركةضد كليللان، فقام چونستون بذلك فعطله أمام يوركتاون حتى ٣ مايو ، حيث تقهقر في أنجاه ريتشموند ، وفي ٢٠ مايو احتل موقعاً جنوب العاصمة ، وكان. جنبه الأعرب يستند إلى دروري بلاف ، وجنبه الأيسر على نهر شیکاهومینی قرب نیوبرید چ

وعندما غادرماك كليللان واشنجطون ، وجد أنه بدلا من أن يترك معند وعندما غادرماك كليللان واشنجطون ، وجد أنه بدلا من ولذلك فان الحكومة استبقت أحد فيالقه بقيادة ماك دويل ، ولما أقام ماك كليللان رئاسته عند هوايت هاوس على الهامونكي ، أخذ يستحث

لنكولن ليرسل اليه ذلك الفيلق ، المتجمع الآن قرب فريدر يكسبورج وقد وافق الرئيس على ذلك .



وقد صمم ماك كليلان على التقدم إلى ريتشموند يوم ٣٠ مايو، فتعمل ثلاثة فيالق شمال نهر شيكاهوميني، بيما يعمل فيلقان جنوبه، ومرت الواضح أن ذلك توزيع خطر للقوة، لأن ماك دويل سيتقدم جنوباً من فريد ريكسبورج على رأس ٢٠٠٠دورجل يوم ٢٦ مايو،

ولكن حدث يوم ٣٤ مايو أن تلقى أمراً من لنكولن بأن يوسل ولكن حدث يوم ولا من فيلقه لماونة بانكس الذي هزم في وادى شناندوه وأن عليه ألا يتحرك جنوباً .

وقبل أن تصل هذه الأنباء إلى ماك كليللان كان قد بدأ عملية ضد قوة من الجنوبيين بقيادة الجنرال برانش كانت موضوعة في هانوڤر كورت هاوس ، وكان غرضه من تلك العملية هو تطهير خط



تقدم ماك دويل ، وتدمير الكبارى الواقعة على خط قرحينيا الحديدى الرئيسى ، فلما سمع بانسحاب ماك دويل ، صمم على اتمام عمليته ، خوفا من أن ينقض برانش على مستودعاته الرئيسية عند هوايت هاوس ورغم نجاح هذه العملية إلا أنه كان من الأحكم لماك كليللان أن ينقل قاعدته إلى نهر جيمس ، لأن هوايت هاوس لم تكن محمية تماما بجناحه الأيمن .

ولماسمع چونستون بالموقف السيء الذي يقفه ماك كليللان ، صمم أن يتجمع وأن يهاجم جناحه الأبمن ، قبل أن يصل ماك دويل ، فلما علم أن ماك دويل قد حجز وأرسل إلى وادى شناندوه ، غير خطته وصمم على مهاجمة الجناح الآيسر الشماليين، وفي ٣١ مايو بدأ الهجوم ، وفي المعركة المسماة سفن پاينز (فير أوكس) تراجع الجناح الايسر الشماليين كا جرح چونستون جرحا بليغاً ، وحل محله في القيادة الجترال لى ، وبذلك عاد في أول يونيو سنة ١٨٦٢ قائداً لجيوش شرق قرچينيا وكارولينا الشمالية

كان أول أمر فكر فيه الجنرال في بعد توليه القيادة هو إنشاء قاعدة دفاعية قوية ، يستطيع أن يناور منها ، لأن جيشه كان قليل العدد بالنسبة لقوات ماك كليللان ، وقد أدرك من استعلامه أن

ولكى يحققهده الخطة أمر الجمرال ستيوارت ومعه ١٠٠٠ من الفرسان ، أن يقوم يوم ١٠١ يونيو بتحوك سرى إلى مؤخرة العدو بقصد تحديد مدى امتداديمين ماك كليللان بالضبط ، وفى اليوم نفسه أرسل إلى جاكسون بخطره بأنه أرسل إليه ستة آلايات بقيادة الجمرال لاوتون ، وثمانية بقيادة الجمرال هوايتنج لمعاونته فى سحق القوات التي تواجهه ، وعليه بعد ذلك أن يتحرك إلى آشلاند ، وأن يقطع مواصلات العدو ، بين شيكاهومينى وبامونكى ، وذلك بيمًا

الجيش ماجم ماك كليللان في الجمة.

وقد قام ستبوارت باستطلاعه بشجاعة ومجاح، فلم يفقد إلا ضابطا واحدا طول جولته ، وقد اتلف مستودعات لايقل نمها عن سبعة ملايين دولار ، بل واكتشف أن خنادق ماك كليالان لا عند أكثر من يقردام ، وأنه ليس هناك ما يدل على نية ماك كليللان أن يغير قاعدته في هوايت هاوس ، وأنه أهمل تحصين التبة الواقعة بين هيد ووترز ، وبيقردام ، وكان لي يطعم في السيطرة على مواصلات الشماليين ، بالسيطرة على مواصلات الشماليين ، بالسيطرة على الطريق الذي يمتد مم التبة .

وفى يوم ٨ هزم چاكسون الجنرال فر يمونت عندكروس كيز، وفي اليوم التالى لاقى الجنرال شيلدز نفس المصير عند فورت ريببليك.

وقد وصلت المعلومات التي حصل علمها ستيوارت يوم ١٤ يونيو، وفي يوم ٢٠ تحقق لي أن اللحظة المناسبة قد حانت ، فطلب من جاكسون أن يقابله ، وفي هذا الاجتماع شرح له جاكسون اعتقاده أن رجاله يستطيعون الوصول الى محطة آشلائد يوم ٢٣ يونيو ، ولكن لي تشكك في ذلك من فأعطاه فرصة يوم خر ، وصمم على القيام بهجومه يوم ٣٦ يونيو ، وقد بني خطته على أن جاكسون يستطيع التحرك من يوم ٣٦ يونيو ، وقد بني خطته على أن جاكسون يستطيع التحرك من آشلاند يوم ٥٦ ، ومعنى ذلك أنه يجب أن يصل إلى هناك يوم ٢٨ ،

#### وكانت الخطة النهائية كما يلي :

يقوم ماجرودر وهوجر بتشيت جناح ماك كايللان الآيس جنوب شيكاهومني ، بينا يقدوم الجنرل لونجستريت ، ا . ب . هيل د . ه . هيل ، وحوا كسون بمهاجة جناح ماك كايللان الأيم وكانت فكرة لى أن يستدرج ماك كليللان خارج دفاعاته ، وأن يجبره على الدفاع عن خطوط مواصلاته مع هوايت هارس ، وكان على حوا كسون د . ه . هيل ، أن بهدووا هدا الخط ، وعند ما ينجحان في استدراج ماك كايللان ، ينقض لونجستر بت ، ا . ب هيل على الجناح الأيسر مهما كانت قوته .

وكانت هذه الخطة كاما متوقفة على تقدم چاكسون فى الساعة وسم و مس يوم ٢٦ يونيو ، و تطويق ببقر دام ، ولكنه أرسل تقريرا من ميرى أوكس الساعة ٥٠٠ يوم ٢٦ يونيو يقول فيها ان مقدمة قواته عبرت خط قر جينيا الحديدى الرئيسي ، وفي الساعة ٢٢٠٠ أبلغ أنه تقسم ميلين ، وأنه في الطريق إلى مانو قر كورت هاوس وميكانيك شيل ، ميلين ، وأنه أنه استغرق إحدى عشرة ساء تليتقدم ميلين فقط في الذي أخره ? . . . لقد ضل چاكون الطريق ، نظر اللطرق الجديدة التي شقها الثمالون ، و نظر اللوق في الطريق أثنا، السير ، لأن الخطأ في الطريق

#### وحده لا يسبب تأخير إحدى عشرة ساعة .



ولما لم تصل أخبار عن چاكسون ، تقدمت مقدمة جيش لي وعبرت إلى الضفة الشمالية لشهر شيكاهومينى ، واشتبك ١ . ب ، هيل اشتباكا عنيفا عند ميكانيكسڤيل ، فأصيب بضربة قاصمة ، ولوكان عند ماككيدللان أى ذرة من القيادة لانهارت خطة لى من أساسها ، لأنه في ٢٦و٧٧ يونيو كان يستطبع تتوية جناحه الأعن ، وكان بورتر

أو غير. يستطيع في صباح يوم ٢٧ أن يخترق يمين لي ، وأن يتقدم إلى ريتشموند ، ويبدو أن لى كان متوتر الأعصاب في تلك الليلة فقد أصدر أمره إلى هوجر ، بأن يحتفظ بخنادقه تلك الليلة مهما كانت. النتيجة ، لقد كان يغامر على طبيعة ماك كليللان الحذرة . فقد كان ماك كليللان بمنقد أن جيش لى يبلغ ٠٠٠و ١٨٠ رجل ، ولذلك قرر أن يتخلى عن فكرة الهجوم ، وأن ينقل قاعدته من هوايت هاوس إلى نهر جيمس، ومن هناك يستأ نف عمليا نه الهجو مية عند ما تسنح الفرصة . وفي نجر يوم ٢٧ تراجع بورتر إلى مواقع مجهزة عند چينزميل و تبعه لوبجسىريت ، ا . ب . هيل اللذان اضطرا مرة أخرى إلى تأخير هجومهما ، نتيجة لعدم وصول چاكسون ، وحسوالي الساعة ١٣٠٠ أصدر لي أمره إلى لونجستريت ، ب . ا . هيل بالتقدم ، بعد ان لم يستطع الانتظار أكثر من ذلك ، وقد وقعت اقتحامات عديدة غير متصلة ، وقد ارتد هيل في البداية ، ثم دق لونجستر يتجناج بورتر الأيمى ، ثم ضرب د . ه . هيل جناحه الأيسر بعد ذلك ، وبعد لأى ظهر حاكسون . ولما لم يتلق بورتر مدونة من ماك كليللان ، وأجبر على الخروج من مواقعه . انسحب محت جنح الغالم إلى الضفة الجنوبية لهر شيكاهومييي .

ومنذ ايلة السابع والعشرين من يونيو ، حتى أول يوليو ، فقد لى كل سيطرته على المحركة . لأن تنظيم أركان حربه كانواضح النقص ويبدو ذلك بوضوح من التقارير. التي كتبت عن المعركة ، فقد كان كل إنسان يصدر أوامر إلى أى إنسان آخر بلاحساب ، فقد كانت المنطقة محدودة وكانت التوات مبعثرة وكان القواد الاصاغر مستقلين إلى حد بعيد .



في يوم و٢٨ يونيو فقد لي الاتصال مع ماك كليللان ، ولكي يجلو

الموقف دفع بالجنرال إويل إلى بوتوم بريدج ولما ظن أنه فى دور المطاردة ، ارتكب أكبر خطأ بارساله جميع فرسانه بقيادة ستيورات ، لقطع سكة حديد نهر يورك ، وذلك لمنع ماك كليللان من إعادة فتح مواصلاته مع قاعدته على البامونكي ، وهكذا ظل ستيورات مفقودا بالنسبة له ، ولم ينضم اليه إلا بعد هزيمته عند مالقرن هيل .

وقد اكتشف تحرك ماك كليلان نحو تهر جيمس ، فبدأت المطاردة بوم ٢٩ يونيو ، فقد أمر هـوجر وماجرودر بضرب القوات الشمالية المتراجعة من الجنب ، بينما كان على لونجستريت، ا . ب . هيل د . ه . هيل . وحها كسون ، ان بهاجموها من الخلف ، وقد لعب حجر يب فاين ، المقام على أحـد روافد الشيكاهوميني مدمرا ، فأضاع اليوم كله في إصلاحه ، ونتج عن ذلك أن ارتد ماجرودر ، الذي ترك وحيدا عند محطة سافيدج .

وفى اليوم التالى أمل لى أن يكون فى استطاعة لونجستريت ، ا. ب. هيل أن يوقفوا العدو عند فريزر فارم ، وان يتقدم هوجر فل عينهم ، و . د . ه . هيل وحيا كسون على يسارهم و بذلك تهاجم

أجناب المدو ومؤخرته ، ولكن هوجر لم يظهر على المسرح أبدا ، أما على المسرح أبدا ، أما على المسرح أبدا ، أما على المدون وهيل فقد ظلا طول اليوم شمال هوا يت اوك ، وسو امب كريك

وقد تسبب عن هذا التأخير أن فشل هجوم لونجستريت، اب هيل وتمكن ماك كليللان من الانسحاب في أمان إلى مالقرن هيل ، وهناك احتل موقعاً في غاية من الفوة ، وقد حماه بصف خلف صف من المدافع ورغم أن ا . ب . هيل قد أبلغ الرئاسة أن الموقع جد حصين ، إلا أن لى أمر بالهجوم ، معتقدا أن معنويات العدو قد انهارت ، وكانت النتيجة المحتومة هي فشل جميع الاقتحامات.

وكانت العلامة المتفق عليها لبدء الهجوم صيحة تصدر من أحد لواءات هوجر، و بعد ظهر أول يوليو وفي ساعة متأخرة سمع د.ه. هيل صيحة لم تكن هي العبيحة المقصودة ، فاندفع إلى الامام ، لا يعاونه حاكسون الذي تأخر مرة أخرى في تقديم معونته ، فهجم هوجر وماجرودر لا يعاونهما أحد ، فكانت النتيجة الارتداد إلى الخلف بخسائر فادحة ، ولقد كلفت هذه الاقتحامات غير المناسكة الجترال لي المحد ، وبهذا انتهت معركة الايام السبعة ، التي فقد فيها ماك كليللان ثلث هذا العدد ، وبهذا انتهت معركة الايام السبعة ، التي فقد فيها ماك كليللان

وقد استحق لى تقدير مواطنيه ، لأنه هو وحده الذى حمى ريتشموند ، والواقع أن تقديراته كانت صحيحة ومدروسة بمهارة ، ولكن التنفيذ كان خاطئاً ، وكثير التكاليف بصورة واضحة ، ومرجع ذلك إلى عدم التعاون بين القادة الأصاغر ، وعدم إلمامهم بطبوغرافية الأرض التي يحار بون عليها ، ومرجعه كذلك ، إلى عاملين من عوامل النقص في قيادة لى ، وهما عدم رغبته في القدخل في عمل مرؤسيه بعد بده المعركة ، واعتماده إلى حد كبير على الأوامر الشفوية .

### الفضل الرابع معسادك

ماناساس الثانية وانتييتام وفريد ريكسبورج

في اليوم الأول لهجوم لي ، وبالذات يوم ١٦ يونيو كانت قوات فريمونت وبانكس وماك دويل ، تحت قيادة الجنرال بوب الذي صدرت اليه الأوامر بستر واشنجطون و تأمين وادى شناندوه ، والعمل ضد شارلو تزڤيل ليشفي قوات الجنو بيين عن ماك كليلان ، وفي ١١ يوليو كا رأينا من قيل ، استدعى هالليك إلى واشنجطون وعين قائدا ، عاما وقد وصل الى واشنجطون يوم ٢١ يوليو ، ينها كان بوب قد حرك جزءا من قواته يوم ٢١ يوليو إلى جوردونزڤيل ، وفي ٣ أغسطس مدرت الأوامر الى ماك كليلان بالانسجاب بحيشه شالا ، رغم تأكيده مالليك أن المنطقة التي بعمل فيها حيوية ، وأن مصير الولايات المتحدة ميتقرر فهها .

 جوردو نز قيل ، وقد التق ببانكس عندجبل سيدار شمال جوردو نز قيل وانتصر عليه في ممركة يوم ٩ أغسطس ، ثم تقهقر بعد ذلك عبر نهر الراييدان .

و بعد ذلك بأيام أربعة وصلت إلى لى إشاعات ، عن اشتباك ماك كليللان، فصمم على التعدرك شمالا في الحال، وترك لوائين فقط للدفاع عن ريتشموند ، وحرك بقية جيشه إلى جوردونزڤيل ، وهناك صمم في الخامس عشر على تطويق جانب بوب الأعن ، بادخال جيشه بین الراپیدان وواشنجطون ، ولحسن حظ بوب أن أمر لی وقع بین يديه ، فتحققت لديه خطورة موقفه ، فانسحب إلى نهر راياها نوك ، وقد تبعه لي ، و بعد خمسة أيام في محاولة تطويق يمينه ، صمم على القيام بتحرك جرى. ، وذلك قبل أن يستطيع ماك كليللان اتمام السحابه ، ويخف لساعدة بوب مساعدة فعالة . وكان غرضه تثبيت بوب برجاله الذين يبلغون ٢٠٠٠٠٠ ر٧ رجل ، بعدد من قواته يتراوح بين ٠٠٠ر٥٥ رجل ، و ٠٠٠ر٣٠رجل ، وفي الوقت نفسه برســـــل چاکسون مع جزء من فرسان ستيورات بطريق دائري، خـــلال ثغرة نُورُو فير ، حيث تقوم هذه القوة بضرب قاعدة الشاليين في وصلة ما ناساس ورغم أن انفصال قواته بهذه الكيفية كان خطير ا جدا ، إلا أنه لم يكن

مع ذلك مضمون النتيجة ، لأن فكرته كانت أن يجبر بوب على التراجع لا على أن يدخل ممه فى ممركة ، و بعد أن فشل فى تقديم لونجستريت وتهديد واشنجطون ، بدفع جيشه بأكله فى الوادى .

وفى يوم ٢٥ رحل حاكسون من جيفرسون وسار إلى سالم عن طريق آميسڤيل ، وفي يوم ٢٦ سار خلال ثفرة ثوروفير ووصل إلى محطة بريستو ، ومن هناك أرسل ستيوارت إلى الأمام لاحتلال ماناساس وفى هذه الأثناء علم بوب بتحركات حاكسون يوم ٢٥ ، ولكنه ظنه متقدما الى وادى شناندوه ، ولما علم بغارته أخلى خط الراپاهانوك ، وأمر بعمل تمجمع على وصلة ماناساس .

و بتراجع جيش بوب عصل لي على غرضه الأول عول يحصل على الغرض الثانى وهو التقدم فى الوادى ، فلن يكلفه ذلك إلا أمرا بسيطا الى چاكسون ، فيتحرك بكل سرعة ممكنة عن طريق آلدى وثغرة سنيكر على الپريڤيل بيما يسير هو وبقية الجيش فى اتجاه ثغرة آشبى على نفس الموضع وباستيلائه على فرافت رويال والثغرات شالها ، يستطيع التقدم الى هار پرزفيرى ، ومن هناك يجبر القوات الشالية على أن تنسحب الى دفاعات واشنجطون ، وذلك بتهديد المدينة نفسها .

ونظر الأن سياسة الجنوب كانت دفاعية ، وهذا يتطلب استراتيجية هجومية، وتكتيكا دفاعيا، ونظر الأن لي كان أستاذاً سابقاً في تحركات الاستراتيجية الهجومية ، فن العجيب والحال هذه ، أن براه برتك الخطأ نفسه الذي ارتكبه خلال معركة الأيام السبعة السابقة ، بتركه الهجوم الاستراتيجي ، واتباعه الهجوم التكتيكي ، فبدلا من التحرك على ثغرة آشي ، فقد تقدم خلال ثغرة توروفير ، التي كان ينبغي على قوات يوب أن تحافظ عليها ، وكان واضحاً من اختياره المرور خلال هذه الثغرة ، أنه يريد أن يلحق بح اكسون غربي جبل بول ران ، وأن يدخل في معركة مع بوب قبل أن ينضم عليه ماك كليللان ، وهذا ما صنعه في يومي ٣٠،٢٩ أغسطس، فقد تغلب على بوب في براعة ، في معركة ماناساس الثانية ، ولكن الهزيمة لم تكن حاسمة ، لأن بوب تراجع إلى سنترقيل ، يوم ٣١ أغسطس ، حيث ترك في سلام ، فإ تكن هناك مطاردة ما ، ولقد كان احتلال جاكسون لثغرة ثوروفير : ومناوراته هناك عملية بارعة ، بعكس مناورات لى التي لم تكن مقنعة من الناحية الاستراتيجية ، لأنه فقد في المدة من ٢٧ أغسطس إلى ٢ سبته بر ١٩٧ر٩ رجل من مجموع قوته البالغ ٧٧٥و٨٤ رجل .

### معركة أنتيتام (١٧ سبتمبر ١٨٦٢)

وفى يوم اللا أغسطس لم يجد لى من الحكمة أن يهاجم بوب فى مواقعه ، فصم على نطويق جنبه الآيمن ، ولكى يفعل ذلك ، أمر جيشه بالتحرك شهال سنترفيل ، والتقدم إلى فيرفا كس كورت هاوس ، ولم يكن على البال أن يهاجم تحصينات واشنجطون ، لأن تموين جيش في كان سيئاً لدرجة أنه لا يستطيع البقاء فى ذلك المكان إلا أياماً معدودات ، وبالاضافة إلى ذلك كان ماك كليللان على وشك الوصول ، وسيجبر تفوقه العددى الجنرال فى على الانسحاب ، فالى أين يتحرك ؟

لقد كان مرغما على التراجع إلى را إهانوك حتى يوقف الشتاء فعرك الشماليين إلى الجنوب ، وكان جيشه فى حالة سيئة ، فأخذيبحث عن منطقة غزيرة التموين ، ليغذى قواته ، وكان يستطيع ذلك فى يسر فى وادى شناندوه ، أو بعبور البوتومالة ، والتقدم فى ماريلاند و پنسيلةانيا ، أما الطريق الثانى ، وإن كان أكثر خطورة فلم يكن مقبولا من الناحية الاستراتيجية ، إلا بتجنب الدخول فى معارك ، فقد كانت ماريلاند بلداً معادياً ، ولم تكن غنية بالمواد الغذائية فحسب ، ولكنها كانت تميل إلى تشجيع أهل الجنوب ، وهنا يستطيع فحسب ، ولكنها كانت تميل إلى تشجيع أهل الجنوب ، وهنا يستطيع لى أن يمون نفسه ، وقد يستطيع جمع مجندين جدد ، ومن المؤكد أنه

سيجذب القوات الشمالية بعيدا عن ريتشموند.

وقد كتب لى في مستجمر إلى الرئيس جيفرسون ديڤيز يخطره بأن الجيش سيدخل ما ربلاند وهو غيير مجمز لهذا الغزو ، فوسائل مواصلاته حد ضعيفة ، والرجال في حاجة إلى أحذية ، وفي ٤ سبتمبر أصدر أمره بالتقدم دون أن ينتفلر إجابة على خطابه ، وكتب إلى جيفرسون يطلب إقامة كو برى على الراباها نولك حتى يستطيع إذا اضطر للتقهقر أن يتخذ موقعاً عند وارنتون ، ليهدد أى تقدم إلى ريتشهوند.

و بين ٤و٧ سبتمبر عبر جيشه البو توماك قرب ليسبورج ، وقد حدثت فوضى كبيرة أثناء العبور ، وفى اليوم الثامن كتب إلى چيفرسون يطلب منه أن يطلب إلى حكومة الولايات المتحدة ، الاعتراف باستقلال الجنوب وكأنه اطمأن إلى انتصاراته ، فتجاهل ما عداها ، ولكنه لم يلتفت إلى نقطتين هامتين : أولاهما أن غزو ما ريلاند سيثير الشمال ، وتانيتهما أن نجاحه الماضى ليس مرده إلى نقص فى شجاعة الشماليين ، بل إلى نقص فى شجاعة الشماليين ، بل إلى نقص فى شجاعة الشماليين ،

لقد عبر لى البوتوماك شرقى بلوريدج ، لأنه ظن ذلك سيهدد واشنجطون و بالتيمور ، وكم كانت دهشته عند فريدريك سيقى ، حيا

علم أن الحاميات الشالية عنا- هار پرزفبرى و مار تنسبورج لم تنسحب وفي ٩ سبتمبر خصص چاكسون و ماكلوظ لتطويقهم ، لقد كان ذلك تحركا غريباً حقاً ، لأن خط تراجعه المحتمل هو وادى شناندوه ٤ ولكنه ـ رغم أن هنه الأماكن واتعة على هذا الخط ـ لم يكن لديه تعميم على الاحتفاظ بها بعد سقوطها ، و اذن فلم يكن هناك ما يمنع من احتلالها مرة ثانية عندما يتقدم شالا ، و رغم أن ماك كليللان حل محل بوب ، في قيادة جيش البو تو ماك ، إلا أن لى لم يقدر عدوه حق قدره حتى أنه لم ير خطورة في ارسال نصف جيشه في اتجاه ، بينما تقدم هو بالنصف الثاني في انجاه آخر ، هذا في مواجهة جيش متفوق عليه في العدد بنسبة ٢ : ١٠

وقد ساءت الأمور حقاً في ١٣ سبتمبر عندما وقعت صورة من أمر لي (رقم ١٩١) ـ وقد وجدت في أحد موسكرات الجنوبيين المهجورة ـ في يد ماك كليللان ، وهكذا وجد في يديه بطريق الصدفة السعيدة ، أمر الممركة الخاص بعدوه ، وكان ينبغي على هذا الجنرال أن يقوم بسيرليلي على التغرات في الجبل الجنوبي وأن ينقض عليها ثم يضرب أنصاف على التغرات في الجبل الجنوبي وأن ينقض عليها ثم يضرب أنصاف جيش عدود ، كلا على حدة ، ولكره بدلا من أن يفعل ذلك ، تأخر حتى الرابع عشر ، ولما أدرك لي أن خدته قد انكشفت ، أسرع بالعودة على الثغرات ليقوى حامياتها الضعيفة ، وبعد ظهر ١٤ سبتمبر استولى.

الشاليون على تغرة تيرنر ، فاضطر لى إلى التقهقر ، وصمم على عبور الهونوماك عند مخاضة شفروستون ، وبمد ذلك بساعات عزم على تجميع جيشه المنقسم عند شار بسبورج ، والاستعداد هناك الهوكة .

ومن الصعب أن نعرف السبب في عصد ول لي عن رأيه ولم تكن هار برزفيرى قد مقطت بعد ، فقد سقطت يوم ١٥ سبتمبر ، ولم يكن ذلك هو السبب على كل حال ، فقد كان يستطيع عبور النهر يوم ١٦ ، وقد عزا ذلك إلى أسباب عديدة بينها إقامة معابر على الرابيد أن والرا باها نوك لتوصيل التموين ، ولكن فولر يعتقد أن السبب الحقيق هو عدم اكتراث لى بعدوه ، واستبعاده أن يستطيع مثل هذا الجيش أن يطرده من ماريلاند ، ولم يكن هناك ما يمنع من مهاجمته يوم الجيش أن يصل حا كسور وبنضم إليه .

وقد نشبت معركة شاريسيورج أو أنتيبتام ، يوم ١٧ سبتمبر ، وكانت معركة لا لزوم لها ، وقد كلفته كثيراً ، فرغم أن اقتحامات الشاليين قد صدت ، إلا أن لى خسر ١٣٧٤ رجل ، لقد كانت هذه المعركة نتيجة للخيلاء والكبرياء الشخصية ، كا أسلمنا ، فقد رفض لى مساء١٧ سبتمبر أن يعبر البوتو ماك استجابة المصيحة لونجستريت الى مساء١٧ سبتمبر أن يعبر البوتو ماك استجابة المصيحة لونجستريت الح مسارية ، هيل ، وهود ، بل لقد اقترح في خطاب إلى الرئيس ديفيز ، أن يتقدم إلى هاجرز تاون ، ويهزم العدو هناك ، ناسيا أنه فقد ربع قوته

عند شار پسبورج، وقد انسحب جيش شمال ڤرچينيا ، كسيرا هزيلا وعبر الپوتوماك ليلة ١٨ سنتمبر وانسحب إلى ونشستر حيث جمع لى فلول جيشه .

معركة فريد ريكسبورج (١٣ ديسمبر سنة ١٨٦٧) وكان من الجلي بعد ذلك أن ماك كليللان سيلاحقه قبل أن يستعده ولكن فكرة تفوق لى العددى كانت تموقه ، فلم يعبر اليو توماك حتى



معركة فردريكسبووج (۱۲ ديسمبر ۱۲۸۲)

٣٦ آ كتوبر فقد عبره على رأس ١١٠٠٠٠٠ رجل ، وفى ٧ نوفمبر تحرك إلى قرب وارثتون حيث حل محله الجنرال بير نسايد.

وقد تحرك لى إلى فرانت رويال ومعه فيلق لونجستريت ، تاركا فيلق حاكسون في ونشستر ، ثم تحرك إلى كولبيبر كورت هاوس ، وقد كتب إلى وزارة الحرب أنه نظراً إلى ضعف جيشه ، لا يستطيع الهجوم ، وهو لذلك سيعمد إلى المناورة ، والواقع أنه كان غير قادر على ذلك أيضاً ، نظراً لأن جيشه كان غير مجهز .

كانت خطة بيرنسايد أن يترك سكة حديد اورانج الأسكندرية وأن يرتكز إلى قاعدته في آكوياكريك ومن فريد ريكسورج يسير مباشرة إلى ريتشموند ، ولقد علق لنكوان على تلك الخطة عندما عرضت عليه ، بأنها تحتاج إلى سرعة التنفيذ حتى يكتب لها النجاح ، وعلى بيرنسايد أن يسرع بالتحرك وإلا . . ؟

ولقد صمم على تلك الخطة يوم ١٤ نوفمبر ٤ ولكن يوم ٢٤ أقبل وبيرنسايد لايزال في انتظار كبارى الاقتحام ، ولم يبدأ جيش بيرنسايد في عبور الراپاهانوك إلا في ١١ ديسمبر .

وكان ذلك الوقت الذي استغرقه أكثر من اللازم ، لكي يضع لي خططه المضادة ، وفي نو فمبر أمر لونجستربت بالتحرك من كلو بيبر كورت هاوس إلى فريدريكسيورج ، واستدعى جاكسون لينضم

الیه یوم ۳۳ رغم اعتراض حکومة رینشموند، فلحق به یوم ۳۰ نوفمبر أی بعد أن وصلت کباری الاقتحام إلی بیر نساید بخمسة أیام ، و بعد ذلك بأر بعة أیام تم انشاء خط حدیدی بین آکویا کریك و فالموث ، و کان من الخطأ أن یبطی و فی تجمیع جیشه فی مثل هذه الظروف ، و هکذه فی نهایة نوفمبر و اجه الجیشان بعضهما علی ثهر الرایاها نوك و عدد قوات بیرنساید ۲۲۲۰۰۰ رجل ، وقوات لی ۲۰۰۰ و ۷۸ رجل.

وكانت خطة بير نسايد أن يعبر النهر تحت فريدريكسبورج بقليل بينما تستره نيران المدفعية القوية المتجمعة على مرتفعات ستافورد عليميت يكون فيلق سمنر في اليمين ، وفيلق هوكر في الوسط وفيلق فرانكلين في الشمال ، وأن يزحف على لى الذي كان يحتل موقعا منيعاً ، يمينه عند تقاطع هاملتون الواقع شمال ماسا بوناكس كريك بقليل ، ويساره تبة تياور التي تواجه فالموث ، وكان ذلك الموقع مستعصياً على الهجوم بأى كيفية ، ولكي تزيدالأمور سوءا ، وقع اختيار بير نسايد على جناح بأى كيفية ، ولكي تزيدالأمور سوءا ، وقع اختيار بير نسايد على جناح لى الأيسر ، وهو أقوى مواقع العدو ، ليكون غرضاً لهجومه الرئيسي الحاسم .

وفى اليوم الثانى عشر من ديسمبر، تم فتح الشماليين للمعركة على الضفة البمينى لنهر الراباها نوك وكان من رأى چاكسون وستيوارث، أن

يقوموا بهجوم عام مفاجى على العدو ، نحت ستر الضباب ، ولكن لم عارض ذلك الرأى ففضل القتال من خلف خنادته على المخاطرة بالقيام عثل هذا الهجوم .

وفى اليوم الثالث عشر من ديسمبر بدأ هجوم الشماليين ، فتقدموا في نظام بديع من الكتل المتراصة وكأنهم في طا بور استعراض وليسوا في معركة ، فتلقوا الترحيب من رصاص الجنوبيين الذين يحتلون خنادقهم ، وفشلت جميع محاولات الشماليين لاقتمام المواقع ، وفقد بيرنسايد من رجاله ١٢٥٣ رجل ، بينما كانت خسائر لى ٥٠٣ره رجل ، لينما كانت خسائر لى ٥٠٣ره فشل هجوم بير نسايد بينما ظل لى محقفظاً بثلثي قوته في يده ، ولكنه فشل هجوم بير نسايد بينما ظل لى محقفظاً بثلثي قوته في يده ، ولكنه مع ذلك لم يقم بهجوم مضاد في مساء يوم ١٢٠ ، وطلع صبح ١٤ ديسمبر ولم يحدث هجوم ما ، فاقترح حاكسون القيام بهجوم ليلي على العدو ، ولكن اقتراحه قوبل بالرفض .

وفى الخامس عشر من ديسمبر سنة ١٨٦٤ ، عبر بيرنسايد النهر مرة أخرى ، وعاد إلى معسكراته عند فالموث ، وقد تألم لى كثيراً لتمكن الشماليين من الفرار ، فقد ضاعت منه فى هذه الممركة الفرصة الوحيدة لإنهاء الحرب ، كما ضاعت هذه الفرصة نفسها على ماك كليللان صباح يوم ١٨ سبتمبر عند انتيينام .

البالطالي

معارك عام ۱۸۲۳

#### الفصل يلأول

#### براج وجرانت في الغرب

ييماكان لى يصنع سمعته ومجده فى الشرق، تلك السمعة التى أذهلت حكومة الشمال، وشلت تفكيرها الاستراتيجي، حدثت سلسلة من المعارك فى الغرب، انتهت بالفشل، لأبه لم يكن هناك عقل محرك.

لقد فتح الفرب أبوابه أمام هالايك ، عندما احتل كورينث ، ولكنه لم يصنع شيئاً ، وبدلا من أن يتبع عدوه ليرغمه على القتال ، أو يطرده من فيكسبورج ، أخطر واشتجطون بأن الطريق خال الآن أمام بويل وجيش أو هيو ، ليتقدما إلى شطانوجا ، ومن ثم يطرد الجنوبيون من شرق التنبسي ، وقد وافقت واشتحطون على ذلك ، ولم يصنع جيشاه الآخران : جيش التنبسي بقيادة جرانت وجيش الميسيسي بقيادة بوب شيئاً ، الا اصلاح خط ممنيس ـ شارلستون الحديدي ، ولكن لطف الله حل بالشماليين ، فقد استدعى هالليك ـ كا أسلفنا \_ ولكن لطف الله حل بالشماليين ، فقد استدعى هالليك ـ كا أسلفنا \_ إلى و اشتجطون في ١١ يوليو لهستلم القيادة العامة .

وأخيراً تسلم جرانت - الذي كان مبعداً منذ معركة شيلوه - قيادة جيشي التنيسي والميسيسبي وكان واجبهما كا أمر هالليك ، أن يبقيا احتياطاً لبويل ، إذا احتاج إلى مزيد من القوات ، وقد أصاب جرانت القلق من جراء البطالة التي يعافيها جيشاه ، فطلب الإذن من هائليك في ١٠ يوليو ليتحرك ضد بان دورن الذي كان في ذلك الوقت في هولى سبرنجز ، وجراند جانكشان ، فوافق هالليك على ذلك وفي هولى سبرنجز ، وجراند جانكشان ، فوافق هالليك على ذلك وفي الجنوب في لوكا ، وكورينث ، وكان اشتباك كورينث ضربة قاصمة الجنوب في لوكا ، وكورينث ، وكان اشتباك كورينث ضربة قاصمة العدو لم يحسوا بها في الشمال كا أحس بها العدو فعلا .

ولقد كان انتصار الأميرال ديڤيز في ممركة ممفيس في ٣ يونيو عام ١٨٦٧ كسباً لقضية الشمال، فقد جمل السيطرة للشماليين على الميسيسي الأعلى ، كما أن احتلال قوات الجنرال بتلرلنيو أورليانز في أول مايو من ذلك العام فتحت لهم مصب ذلك النهر ، كما أن انتصار جرانت في كورينث أجبر الجنوبيين على الانسحاب جنوبا تاركين الطريق مفتوحا إلى قيكسبورج ، أقوى نقطة باقية لهم على الميسيسي ، وهي حلقة الاتصال الرئيسية بين الولايات الجنوبية شرقي النهر وغربه ، وكان ينبغي على هالليكأن يتقدم إلى أفيكسبورج في يونيو ، وقد أيد جرانت هذه الفكرة وطلب من هالليك أن يرسل بمض الأمداد الصغيرة إلى هذه الفكرة وطلب من هالليك أن يرسل بمض الأمداد الصغيرة إلى

ممفیس ع حتی یستطیع التقدم عن طریق الیسیسی الرئیسی ، و بخلی قیکسبورج ، وقد وافق هاللیك علی ذلك فی ، نوفهر ووعد جرانت بارسال مدد من ۰۰۰ و ۳۰ رجل.

وعند وصول هذه الانباء السارة عكان الموقف الذي واجهه كما يلي: كان براج - الذى خلف بورجارد فى يونيو - يواجه بويل فى شرق التنيسي ، وكان الخطر على بويل في تعرض جنبه الأيمن ، فأنه حتى لو استولى على شطانو جا ، فان حركة تطويق من الغرب ، على آلا باما الشمالية كفيلة بطردهمها بسهولة ، وقدأدرك جرانت أن معركته المقبلة تتوقف على قدرة بويل على التقدم ، وأن ذلك التقدم تتوقف سلامته على تحرك جيشه جنوبا ، إلى فيكسبورج لأن ذلك سيضطر الجنوبيين إلى سحب قوات من أمام بويل ، وقد تأكد ذلك يوم ٦ نوفمبر ، حييما أخطر شيرمان بأنه ليس من المكن له أن يضع أى خطة حتى يتأكد مما ستفعله بقية جيوش الشمال ، وايس جيش بويل فحسب ، ولكن جيش بير نسايد أيضاً، فقد رأى من الواجب أن يتعاون الجميم ولذلك طلب من هالليك أن يخطره بجلية الموقف ، فكان الرد على طلبه أن يحارب العدو عندما يريد .

وسنعودالآن إلى بويل لنرى ماذا يصنع ، لأن فشله في قتاله كان مقدرا لكي يحل جرانت محله في القيادة .

لما خلف براج الجنرال بورجارد فی ۷۷ یونیو ، وجد مفظم جیشه عند تو پیلو ، و کانت مقدمة بویل قد وصات إلی دیشرد ، علی بعد ثلاثین میلا شمال بریدج پورت ، حیث أغار فورست علی مواصلاته عند مور فریسوروه ، واضطره إلی التوقف ، و عند ثذ صمم براج علی استرداد شرق التنیسی بغز و تنیسی الوسطی و جنوب کنتوکی ، وقد کانت خطته غایة فی الجرأة ، فقد کان برید أن بقوی کیرنی سمیث عند تفرة کومبرلاند ثم یوجهه إلی لویسقیل ، قاعدة عملیات بویل ، بیما نفرة کومبرلاند ثم یوجهه إلی لویسقیل ، قاعدة عملیات بویل ، بیما یتقدم هو إلی شطانوجا .

والمرة الثانية توقف بويل مضطراً إثر غارة على الخط الحديدى بين ناشقيل وباولينج جرين ، عند جاللاتين ، وفي هذه الأثناء كان كيرنى سميث متقدما عند ثغرة كومبرلاند ، دافعاً أمامه قوة العدو الضعيفة التي تواجهه ، وفي ٣ سبتمبر أقام مركز رئاسته في الكسنجتون، ومن هناك هدد لويسڤيل وسنسناتي هذا بيما تحرك براج إلى اسبرطة ، وكان بويل قد جمع قواته عند مو رفر يسبوروه ، وبدأ السباق إلى الشمال ، فبويل يتقهقر إلى باولينج جرين بيما براج متقدم إلى جلاسجو ، وبدلا من أن يجبر براج بويل على التراجع ، ويأتي بكيرني سميث خلف مؤخرته ، ضرب بالاستراتيجية كلها عرض الحائط، وصمم على أن

ينضم على كيرنى ضميث ، لا للدخول فى معركة ، ولكن ليفتح عاصمة ولاية فى فرانكم فورت ، وهكذا أفلت بويل و تقهةر إلى لويسم أيل.

وفى أول أكتوبر تحرك بويل من لويسقيل، وأرسل بقوة بسيطة في اتجاه فرانكفورت لتحمى جنبه الأيسر ثم تقدم إلى باردستاون، مما أجبر براج على التقهقر، وفي ٨ سبتمبر حدث تصادم عند پبريقيل، ولكي يتجنب براج التورط في معركة مع قوة تفوقه عددا، انسحب إلى شرق التنيسي، وفي ٣٠ أكتوبر حل الجبرال روز كرانز محل بويل واستبدل اسم جيش أوهيو باسم جيش كومبرلاند.

وقد صمم روز كرانز على عدم التقدم جنوبا وقد أقبل الشتاء . إلى أن يصلح الخطوط الحديدية ويعيد انشاء مستودعاته ، وقد تم له ذلك فى ٢٦ ديسمبر فتقدم من ناشقيل ، وأصبح وجها لوجه مع براج عند مور فريسبوروه ، وقد نشبت بينهما معركة يوم ٢٦ ديسمبر ، ورغم أن النتائج لم تكن حاسمة، إلا أن خسأتر براج كانت كشيرة حتى أنه صمم على الانسحاب إلى شطانوجا ، حيث ذهب إليها في أوائل الشقاء وبينا كان روز كرانز منهمكا في إعادة تنظيم جيشه ، كانت تعالى ضد جرانت دسيسة دنيئة ، وقد أدمج فيها لنكوان ، فقد نسبت انتصارات لوكا وكورينث إلى روز كرانز ، بينا هي ترجع في الواقع الى

استراتیجیة جرانت ، ولهذا حل روز کرانز محل بویل ذلك الجندی القدیر وفی الوقت ذاته کان الجنرال ماك کایرناند وهو أحد مرؤسی جرانت جنرالا سیاسیاً ، و کان بضغط علی المسئولین فی واشنجیلون لیضعوه علی رأس قوة تنجمع عند ممفیس ثم تتحرك علی المیسیسی اتهاجم فی کسبورج ، وقد سمع جرانت بذلك عن طریق الصدفة ، وأدرك أن ماك کلیر ناند لا یصلح لهذه القیادة المنفصلة ، قصمم علی الاسراع بالتقدم اللی المحرکة التی کان بستمد لها فی ذلك الوقت .



فنى ١٣ نوفمبر كان قد أخطر هالليك بأن فرسانه قد دخلوا هولى سيرنجز، ولكنه لن يتقدم جنوبا حتى يتم اصلاح خطوط مواصلاته ، وقد صمم الآنعلى التحرك بأسرع مايكن ، فأرسل شيرمان بطر بق النهر من ممفيس إلى فيكسبورج ، بينها تقدم هومن جراند جانكشان، وكانت خطته باختصار أن يجذب بمبرتون الموجود في جاكسون إلى جرينادا، وبذلك يضعف قوات الجنوبيين في فيكسبورج ، ويسهل على شيرمان الهجوم ،

وفى ١٣ ديسمبر عند ما أصبح جرانت على ٢٠ ميلا جنوبى جراند جانكشان ، رحل شيرمان على رأس ٢٠٠٠ رجل ، ونزل عند منحنى ميلايكن يوم عيد الميلاد ٢٠ ديسمبر ، وفي يوم ٢٠ ديسمبر دخل معركة شيكاسوبلاف ، وقد ارتد ، وفي سياير ١٨٦٣ وصل ماك كليرناند ، وكان أقدم منه فتسلم منه القيادة .

وأخذت صعوبات التموين تنزايد كلما تقدم جرانت جنوبا، ولما كان يقدر أهمية التموين فقد أنشأ مستودعا في هولى اسپرنجز، وأخطر هالليك بأنه نظراً اطول خط مواصلاته، فلن يستطيع التقدم أكثر من جرينادا إلا إذا وصلته امدادات.

ولقد جزع الرئيس چيفرسون ديڤيز لهذه التحركات ، فأصدر أمره إلى الجنرال چوزيف چونستون بتولى قيادة جميع قوات الجنوب الموزعة من باوريد إلى نهر الميسيسي ، فلما وصل چونستون إلى شطانوجا أصدر أمره إلى براج أن برسل قوة من الفرسان لتقطعمو اصلات جرانت ، وكانت النتيجة أن تقدم قان دورن إلى هولى سبرنجز يوم حرانت ، وفاجأ الحامية ودمر المستودع .

وقد تسببت هذه الغارة في قلب خطة جرانت رأساً على عقب ، وكان يخشى كما أسلفنا من هدم كفاءة ماك كليرناند ، ولذلك طلب من هالليك منحه السلطة في التراجع إلى ممفيس ، وتسلم قيادة حملة النهر ، ولما كان مجبراً الآن على البحث عن مؤن ، فقد وجد أن الولاية غنية بمواد التموين وأنه يستطيع أن يندفع إلى ما وراء فيكسبورج ، وقد ينجح في الاستيلاء عليها ، وفي ١٠ يناير رجع إلى ممفيس ، وفي ينجح في الاستيلاء عليها ، وفي ونت عند مصب نهر يازو ، حيث تسلم القيادة من ماك كليرناند .

# الفضل المائي معركة ڤيكسبورج

كان استقرار جرانت عند يانجس بو ينت مثار القيل والقال ، وقد فتح الحجال أمام الحاقدين عليه ليطلبوا تنحيته عن القيادة ، ولكن جرانت كان لا يستطيع الهجوم على قبكسبورج بالمواجهة ، كما أنه لم يستطع إنشاء قاعدة جنوبي المدينة ، حتى انقطعت أمطار الشتاء ، ولكن ماذا يفعل في هذه الشهور الأربعة أو الحمسة ؟ انه لا يستطيع أن يبقى ساكناً ، فقرر أن يقوم بسلسلة من العمليات شمالي قيكسبورج ، لا بقصد المحافظة على الروح الهجومية عند قواته فقط ، بل لكي يشغل عمرتون أيضاً .

وبعد مدة طويلة ، في مارس ١٨٦٣ ، بدأت المياه تنخفض عند ضفة الميسيسي، من ناحية لويزيانا فصمم جرانت على التحرك جنوباً ، وقد عارض شيرمان وما كفرسور ولوجان وولسون في ذلك التحرك معارضة شديدة ، وأكد شيرمان أن الطريقة الوحيدة للاستيلاء على فيكسبورج ، هي العودة إلى ممفيس والتحرك على طريق المسيسيسي الرئيسي ، ولكن جرانت وجد ذلك مستحيلا من الناحيتين السياسية

والاستراتيجية ، فأصر على خطته ، ولكى يخدع عدوه عن هذه الخطة ، حرك فيلق شيرمان ١٥٠ ميلا شمال ڤيكسبورج ، وأرسل الكولونيل جريرسون في غارة على مسافة ٢٠٠ ميلا خلال اليسيسي، من لا جرانچ إلى باتون روچ ، وقد قتلت هذه القوة ٢٠٠ وأسرت من الجنو بيين في مقابل ثلاثة قتلي وسبعة جرحي .



ممركة ئيكسبورج (مايو ــ يوليو ١٨٦٣)

وفى ليلة ١٦ ابريل نجح الأدميرال بورتر فى غربر قافلة رغم بطاريات فيكسبورج ، وفى يوم ٣٠ بعد أربعة شهور من الصراع مع المطر والنهر والوحل ، نزل جرانت بجيشه على الضفة الشرقية للهيسيسبي

عند برونز بورج، وهذه هي اللحظة الحاسمة التي كان حر انت يشمناها، فقد أصبح مع عدوه على أرض صلبة ، وعلى ضفة واحدة من النهر .

وفى الساعة ٢٠٠٠ يوم أول ما يو ١٨٦٣ ، زحف فيلق ماك كاير ناند على بورت حيبسون ، حيث هزم قوة للجنوبيين ، ثم طردها يوم اما بو بطريق نهر بيج بلاك ، وذلك بينما أشأ جرانت قاعدته في جراند حالف .

وكانت المشكاة التي تواجهه الآن من أعقدالمشاكل، فان قيكسبورج شديدة المناعة ، وهي تسيطر على خط تموينه الوحيد إن لم تكن تقفله وهذا الخط هو الميسيسي ، وكان جيشه يبلغ ٠٠٠و٥ رجل ، وكان جيش يهرتون يقل عنه بعشرة آلاف ، ولكن قيكسبورج كانت متصلة بالداخل بالسكة الحديدية ، ومعني ذلك أن هذا العدد سيزداد بسرعة ، وكانت مهاجة قيكسبورج من الجنوب خارحة من حسابه تماماً ، حتى لا يعطى القوات المعسكرة عند حاكسون فرصة مهاجمة مؤخرته ، وقد صمم جرانت أن يضرب في النقطة الحاسمة وهي مؤخرة فيكسبورج ، وذلك بأن يزحف على حاكسون ويقطع خط تموين المدينة فيكسبورج ، وذلك بأن يزحف على حاكسون ويقطع خط تموين المدينة فاذا فعل ذلك واحتفظ في الوقت ذاته بخط تموينه إلى جراند جالف ، فان ذلك سيستنفد معظم قوته ، ولذلك صمم حرانت مستفيداً من

دروس هولى اسپرنجز -على اتخاذ أخطر خطوة فى تاريخ الحرب الأهلية وهى أن ينفصل عن قاعدته ، وأن يفنى قوات مؤخرة ڤيكسبورج ، ثم يحاصر المدينة أو يستولى عليها .

والقد أذهات جرأة هذه الاستراتيجية بمبرتون ، ولعلما قد تذهل الفارىء أيضاً ، لأن معركة شانسلورزفيل المدمرة ، كانت قد بدأت يوم مايو ، ولو عامت واشنجطون بخطة جرانت ، إذن لمنعتها ، وقد حدث فعلا أن هالليك حينا علم بهذا التحرك أمر جرانت بالعودة ، ولكن لحسن الحظ أنه لم يكن هناك خط تلغرافي صالح جنوبي القاهرة ، وكان جرانت قد بدأ زحفه فعلا قبل أن يصله ذلك الأمر .

وكانت ميزة جرانت أنه إذا حزم رأيه على أمر تحرك بسرعة البرق فاستدعى إليه شيرمان ، وحمل فى قطاراته تعيينات خمسة أيام ، وترك حراسة على نهر بيه بلاك ، وفى ٧ مايو تقدم إلى ريموند ، حيث هزم قوة صغيرة بقيادة الجنرال جريبج ، وفى يوم ١٤ مايو كانت جاكسون فى يديه ، وكان چوزيف چونستون ينسحب الى كانتون ، بيما پمبرتون يناور ضد خط مواصلات جرانت الذى لا وجود له ، لكى يجبره على الدودة لوقابته .

وقد انحرف جرانت إلى الفرب من چاكسون ، حيث قابل بمبرتون يوم ١٦ ما يو عند شامبيو نز هيل ، وهزمه ولكن تأخر ماك كليرناند أعطى بمبرتون الفرصة ليتجنب الفناء ، وفي اليوم التالي عبر ردنهر يينج بلاك إلى فيكسبورج ، وفي يوم ١٨ مايو وصل جرانت إلى والنوت هيلز شمال القلعة مباشرة. وفي اليوم التاسع عشر أصدر جرانت أمره بالقيام باقتحام عام على دفاعات المدينة ، معتمداً على أنهيار الروح المعنوية للعدو ، ولكن هذا الاقتحام فشل، وشن اقتحاما آخر يوم ٢٧ ولكُنه فشل كسابقه ، ولذلك أعلن الحصار المنظم على المدينة وأقام صفاً من المتاريس من هاينز بلاف إلى وارتتون ، وصفاً من الطوابي والتحصينات من نهر ياوز إلى نهر بيسج بلاك ، وفي الساعة ١٠٠٠ يوم ٤ يوليو ١٨٣٣ أسمل عبرتون القلمة و بها ٥٠٠٠ ٣١ رجل ، وهكذا أنتهت واحدة من أشهر معارك التاريخ.

ولقد کانت الحسائر فی تلك العركة عجیبة ، فبین ۳۰ ابریل ، علی باغت خدائر حرانت ۱۶۲۴ و قبل ، ۲۰۹۵ جریح ، ۳۵۵ منفقوداً ، ومجموعها جمیما ۲۰۸۷ و ۸ رجل ، بینها خسر العدو ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ و تعیل ، وأسر منه ۲۰۰۰ و ۲۷ رجل بینهم ۱۵ و ۲۵ ضابط منهم ۱۵ جنرالا ، واستولی كذلك علی ۷۳ مرفعاً .

كانت خسائر الشماليين طفيفة كا رأينا ، وذلك راجع إلى استراتيجية جرانت الجريئة ، التي تعتمد على المفاجأة ، والتي حققتها المفاجأة وحدها ، ففي الثمانية عشر يوما الأولى لعبوره الميسيسي ، أنشأ قاعدته عند جراند جالف ، ودخل خمسة معارك هي يورت جيبسون وريموند ، وحاكسون وشامبيو نزهيل ، ونهر بيج بلاك وسار مائتي ميل حاملا معه تعيينات خمسة أيام فقط ، معتمدا فيا بعد ذلك على الموارد المحلية ، وهذا يعود بنا إلى أيام نابليون لنجد نفس النتائج الباهرة التي تكتسب في وقت قصير ، و بهذه الخسائر الطفيفة .

لقد كان سةوط فيكسبورج ضربة قاصمة للجنوب ، وعندما استسامت پورت هدسون إلى الجنرال با نكس يوم ٩ يوليو ، أصبح الميسيسي خالصا للشهاليين ، وبدلك حلت بالجنوبيين مصيبتان : الأولى انفصال قطن الغرب عن الشرق ، والثانية تطويق منطقة السالى پورت وامكان تهديدها من الشرق في أية لحظة .

ولكى يسنفيد الشهاليون من ذلك الوقف ، اقترح جرانت في ١٨ يوليو أن تقوم حملة من نيو أورليانز وغرضها الاستيادء على موبيل ، ومن ثم تناور شهالا في اتجاه مونتجومرى ، مما يضطر براج في شطانو جا إلى تخصبص قوات لحماية مؤخرته ، ولقد كرد اقتراحه الحيوى

هذا مرتين أخريين في أغسطس وسبتمبر ، ولكن النتيجة كانت بعثرة جيشه لأسباب سياسية بحتة ، كا حدث عقب احتلال كورينث عاما وعلى حين فجأه ، وبينها هو راقد في فراشه ورجله مصابة ، وصله أمر من هالليك يطلب منه أن يتجه جميع الاحتياطي شمالا لاسماف شطانوجا .

# الفضل لكالك معركة شانسلورز فيل (١-٤ مايو ١٨٦٣)

قبل أن ندخل في أسباب ذلك الاستدعاء العاجل ينبغي أن نعود إلى المسرح الشرق للحرب وأن نحيط بما حدث هناك بعد ارتداد بيرنسايد الحاسم ، عند فريد ريكسبورج ، فني ٢٦ يناير ١٨٦٣ حل الجنرال چوزيف هو كر محل بيرنسايد ، فانصرف إلى إعادة تنظيم جيشه بنفس الهمة التي أبداها ماك كليللان ايعاود الزحف على ريتشموند .

سنمود إلى معركة لى الخالدة ، إلى معركة شافساورزقيل ، تلك المعركة التى ظهر فيها ارتباط لى وجا كسون فى أوضح وأروع صوره ، تلك المعركة التى حفلت بأخطاء الطرفين هوكر ولى ، وذلك نظراً لتعقد الخطتين ، بالاشتراك مع تعقد مسرح الحرب مما ثقل العبء على أركان حرب الجيشين المتحار بين ، لقد لكانت الخطتان كا سترى بارعتين حقاً ، والحكن وضع الخطط شىء وتنفيذها شىء آخر ، وخصوصاً إذا كانت السيطرة صعبة فقد وزع القائدان قو تيهما فى منطقة ضيقة مليئة بالغابات حيث تصعب السيطرة على الوحدات الفرعية المنفصلة ، مليئة بالغابات حيث تصعب السيطرة على الوحدات الفرعية المنفصلة ، محتى بعد تيسر اللاسلكي في أيامنا هذه .

كا كانت هذه الموكة أيضاً من وجهة نظر الاستراتيجية الكبرى متأثرة إلى حد كبير بتغيير السياسة في الشمال ، فقد كانت آمال الجنوب مركزة على أمل التدخل الأوربي ، ولكن هذا الأمل انهار في أول يناير عام ١٨٦٣، عندما وقع لذكولن مرسوم التحرير ، الذي لم يقض على الرق فحسب ، ولكنه كسب إلى جانبه الرأى العام البريطاني ، وكاد تأثير هذا المرسوم على الشمال وعلى جيوش الشمال يحدث تزاعا وفتنة ، ولكنه ملأ الجنوب بالأمل ، لقد كان نصراً معنويا كبيراً ، وفي خلال ولكنه ملأ الجنوب بالأمل ، لقد كان نصراً معنويا كبيراً ، وفي خلال هذه الدهشة تسلم الجنوال هوكر قيادة جيش اليوتوماك .

كان جيش لى فى هذه الأثناء ملتصقاً بالراپاهانوك ، لا لأنه مهدد أو فقد الشجاعة أو الثقة بالنفس ، ولكن لأن النقص فى شئو نه الادارية ازداد حتى أصبحت كأن ليس لها وجود ، فلا مهمات ولا تعيينات كافية للرجال ، أو حملة الحيوانات ، فني هذه الأرض المكسوة بالغابات كان ٥٠٠٠ ٣٣ رجل يعسكرون وفى مواجهتهم يعسكر جيش هوكر ، كان ٥٠٠٠ ١٣٠ رجل يعسكرون وفى مواجهتهم يعسكر جيش هوكر ، الذى يتكون من ٥٠٠ ١٣٠٠ محارب قوى ، منتشرين بين فالموث وفي النبيان في النبيان فالموث وفي النبيان في ال

كانت خطة هوكر جريئة ، وكان مستواها في الجرأة من مستوى مرؤسيه ، ويبدو أنها كانت مبنية على مثل استرانيجية لى في ممركة

ما ناساس الثانية ، فقد قرر هوكر أن يقسم جيشه إلى جناحين منفصلين الجناح الأيسر بقيادة الجنرال سيد چويك ، وعليه أن يمبر الرياها نوك أدنى فريدر يكسبورج وأن يهدد غالبية جيش لى ويثبتها ، بينا يمبر هو والنصف الثانى أعلى فريد ريكسبورج ، وكانت هذه الخطة فى رأيه ستجبر لى على التقهقر ، وعند تذ ينضم الجناحان ويقومان بالمطاردة .

وفى ٢٨ و ٢٩ ابريل عبر جيش هوكر الراباها نوك ، وفي يوم ٣٠ أَعِل أَخْطَائِه ، فَعِمْ الْجِنَاحِ اللّهِ عِنْ قرب شانسلور زقيل ، وهنا ارتبكب أول أخطائه ، فأرسل فرسانه العشرة آلاف بقيادة الجنرال ستونمان ، ليفيروا في اتجاه ريتشموند أما غلطته الثانية فقد كانت غلطة عقلية ، فقد دل تحركه على هذا النحو على أنه يقدر أن لى ، إما أن يفر منخذلا ، أو يخرج من خلف دفاعاته و يدخل في معركة معه على أرضه هو حيث ينتظره المناه الكامل .

لقد كان يعلم القليل عن عدوه ، وذلك مما قاده الى الهلاك فان لى يوم ٢٨ ابريل عند ما عبر سيد چويك ، احتل الموقع الدفاعى الذى احتله في موقعة فريد ريكسبورج ، ويوم ٢٤ بدأ يقترب من يساره ، فقدر أن العدو القريب من فريد ريكسبورج ، سيظل ساكناً ينها يكون الهجوم الرئيسي على جنبه ومؤخرته ، وعلى ذلك صمم على تخصيص قوة الهجوم الرئيسي على جنبه ومؤخرته ، وعلى ذلك صمم على تخصيص قوة

كافية للاحتفاظ بالخط، وتوجيه الضربات إلى القول المتقام ببقية القوة.
وفى أول ما يو تقدم الجانبان، ولكن هوكر عندما علم بتحرك لى الساعة ٥٠٥٠ أو تف تقدمه و انسحب فى انجاه شانسلورزڤيل. وركب لي في الحال إلى الجبهة والتق بجاكسون على الطريق، وقد تلتى تقريراً الساعة ، ٢٧٠ يقول إن جبهة هوكو منيعة ولا يمكن مهاجمتها فشرح لحاكسون خط تحركه على الخريطة وأخطره بأن سنيوارت وفرسانه لحاكسون خط تحركه على الخريطة وأخطره بأن سنيوارت وفرسانه



هجوم جاكسون عند شانسلورزڤيل (۱-٤ مايو ١٨٦٣)

سيسترون تحركهم، وقدوعده جاكسون بتحريك قواته الساعة ٠٠٠ . فما هو التحرك الذي قرره لي ? .?

لقد قرر أن يترك ٢٠٠٠ رجل بقيادة إيرلىلتثبيت سيدچويك أمام فريد ريكسبورج ، أما الباقون وهم ١٥٠٠٠ رجل فقد صمم لي على تثبيت هو كر بقو اته البالغة ٥٠٠٠٠ رجل بعد دقليل هو ١٠٠٠ و ١٤ رجل ثم يتحرك حياكسون ومعه ١٢٠٠٠٠ رجل عشرة أميال أو تزيد حول مواجهة هوكر وجنبه الأيمن ، وينقض على مؤخرته إلى اليمين ، وهذه الخطة شبيهة بخطة الروس والنمساويين ، في أوستراييتز ، ولكن لي قدر أن هوكر ليس بنابليون ، وإلا لكان هذا التقسيم في القوة من أجرأ التصرفات في تاريخ الحروب فقد كان چيشه منقسماً إلى ثلاثة أقسام: يمينه وكان آمناً بدرجة كافية لأنه كان في خنادق صخرية ويستطيع عند اللزوم أن يتقرقر إلى ريتشوند ، وكان يساره قويا بدرجة تجمله يعتمد على نفسه ، أما وسطه فكان ضعيفًا لدرجة أن هوكر لوكان لديه. الكفاية من الفرسان لكان قد اكتشف هذا الضعف، ولأباد هذه القوة ولكن لي كان على حق في مخاطرته فقد نفذها بحكمة ، فقد كان يعلم أن ستونمان بعيد ، وقد تحقق لديه أن الغاية تستر جرأته وتحميها ، فلم تكن هذه معركة أوستر ليتز أجرى ، ولكنهاكانت مجرد مصيدة .. وحوالی الساعة ۷۰۰ یرم ۲ مایورحل چاکسون متأخرا عن موعده ثلاث ساعات وبدأ سیره غربا ، وعند الساعة ۱۲۳۰ عندما وصل طربق أورانیج پایك اشتبك بدوریات العدو ، ولم تحل الساعة ۹۰۰ حتی كانقوله العلویل قد احتل مواقع خلال الفابات ، وقد حذر هو کر الجنرال هاوارد الذی بقود الفیلق الحادی عشر علی جانب الشمالیین الأیمن ، وطلب منه حمایة جنبه المعرض ، وكان ذلك التحذیر



موقع استیوارت عند شانسیلورز قیل (۱ - ۶ مایو ۱۸۶۳)

حكيما و ولكن هند الساعة و ١٥٠ لما علم أن أكثر من نصف حيش لى قد رحل غربا و كان بنبغى عليه أن يشن هجوما على وسط الجنوبيين الضعيف و الذى يقوده أندرسون وما كلوظ وفى الوقت نفسه يأمر سيد چويك أن يتقدم بأقصى سرعة و يبدو أنه كان مجنونا بفكرة أن لى يتراجع فى اتجاه كلو پير كورت هاوس و وأن عدود طالما أنه أخلى أمامه الطريق و فعليه أن يتقدم إلى ريتشموند.

استغرق چا كسون عشر ساعات ليقطع إثنى عشر مبلا ثم اقتشر في زوايا قائمة على يمين هاوارد ، ولم يصدر أمره بالهجوم الا الساعة ١٧١٥ ولم تفاجأ نقط الفيلق الحادى عشر الخارجية ، فقد كانوا يعلمون بأمر الهجوم ، ولكن الدفاع لم يراع فيه مبدأ المهتى ، فمندما انكسر خط النقط الخارجية اندفع متراجعاً كالقديفة ، إلى القوات غير المتأهبة في الخلف ، ولم تحل الساعة ٢٠٣٠ حتى كانت قوات حاكسون قد تقدمت حوالي ميلين ، فخرج بنفسه ليستطلع ، ولكنه حرح برصاص رجاله جرحا قاتلا ، وكان ذلك فجيمة بالنسبة إلى لي إذ حرح برصاص رجاله جرحا قاتلا ، وكان ذلك فجيمة بالنسبة إلى لي إذ يورف أحدالغرض ، و تولى ستيوارت الفيادة في منتصف الليل، ولكنه يمر يملم شيئاً عن الخطة ، وفي الساعة ٣٣٠ يوم ٣ أصدر لي أمره إلى لم يكن يعلم شيئاً عن الخطة ، وفي الساعة ٣٣٠ يوم ٣ أصدر لي أمره إلى

ستبوارث بتطویق بمین الهدو ، وطرده فی الوقت نفسه من شانساورز قیل ، حتی یتمکن یسار الجنوبیین ووسطهم من الانضام إلی بعضهما ، ولم تکن هذه عملیة ممکنة فقد کان لدی هو کر ۵۰۰ و ۴۴ رجل فی شانساورز قیل بینما کان ۵۰۰ و ۲۶ رجل یسترون مخاصة یو نایتد ستیتس ، والواقع أنه کان ینبغی علی لی أن یسحب ستیوارث فی الحال ، لأن موقفه کان خطیراً للغایة .

ولكن هوكر أيضا كان محطم الروح ، فرغم فشـل هجوم،



هجوم سیدجویك عند شانسلورزقبل (۳- ۶ مایو ۱۸۹۳)

ستيوارت الساعة ٨٤٥٠ إلا أن روح هو كركانت مليئة باليأس مثلما كان هاوارد في اليوم السابق ، ولذلك لم يفعل هو كر شيئا ما ، و بعد نصف ساعة أصيب بنوية صرع ، ولما أفاق سلم القيادة إلى الجنرال كو تش ، وأصدر اليه تعلماته بسحب الجيش ، وفي الساعة ، ١٠٠٠ الجيش ، وفي الساعة ، ١٠٠٠ الجيم الجيم فجأة إلى فريد ريكسبورج .

وفى ٢ مايو أصدر هوكر أمره إلى سيدجو يك بالتقدم، فتقدم واشتبك مع إيرلى ، الذي كان يحتل خط خنادق طوله ستة أميال بقــوة من ٩٠٠٠ رجل وهاجمه في اليوم التالي ، وعند الساعة ١١٠٠ احتسل لم مرتفعات هاريز و تبة ، بينا تراجع إيرلى بنصف قوته على طريق أورانج يايك، وبالنصف الثانى على طريق التلفر آف لأن جيشه قد انقسم فلما علم لى بتقدم سيدچويك أصدر أمره إلى ماكلوظ بأن يؤيد قوة إيرلى التي على طريق أورانج يايك ، مما سبب اشتباكا عند مرتفعات سالم، وكانت تلك الاستراتيجية مقبولة، ولكنها أضعفت لى عنسد شانسلورزڤيل ، ونبهت هوكر إلى أهمية الضغط على لى ، ولكنه لم يغمل شيئًا أكثر من تنبيه سيدچويك إلى الاحتراس لنفسه ، وفي يوم ع مايو عند ما وجد لى أن هوكر جامد ساكن ، أرسسل أندرسونَ لتقوية ما كلوظ وإيرلى ، وأصبح هو مسئولًا عن جناحه الأيمن ، وقد

ارتد إيرلي بعد استمادة مرتفعات مارى كا ثبت أندرسون وما كاوظ وقد انتهت المعركة بهذا الوضع ، لأن هوكر صمم على الانسحاب في تلك الليلة إلى الضفة اليسرى من الرا ياها نوك ، وانسحب فملا في اليوم الثالى ، وقد خسر ٥٧٥ و١٠ رجل بينا خسر لى ٧٦٤ و١٢ رجل.

و هكذا انتهت أكبر معارك لى ع تلك الموكة التي يصعب تقدير ها نظرا لأنها نشبت في مناطق كثيفة الغابات حيث التفوق العددى قليل القيمة بالنسبة المجرأة و نظافة التحركات وسرعها ع والواقع أنه لم تكن هناك مطاردة ولا تحطيم ولا انتصار تكتيكي حاسم ع ولو حاول لى المطاردة لكان ذلك عين الجنون ع لأن خسائر لى أكثر بالنسبة لجموع قوته ع و كذلك بالنسبة العدده ع ولم تكن شئونه الادارية في أى مرحلة من مراحل الحرب تناسب القيام بالمعاردة . ولكن البرية كانت مرحلة من مراحل الحرب تناسب القيام بالمعاردة . ولكن البرية كانت العامل الذي يحالف لى على الدوام ع فلم تكن حصنا طبيه بيا يحمى ريتشموند فحسب ع ولكنها كانت شباك العنك بوت التي تقصيد أى جيش العامل الذي يحالف لى على المائد العنك على أية حال . يحاول التقدم من الشهال ع ولكن لى لم يتحقق من ذلك على أية حال . إنه لم يرسم استراته جيته على الاعتهاد على المناورة ضد عدوه مرة أخرى وثالثة خلال هذه الموانع ثم يهزمه .

# الفیل ارائی معرکه جینسیورج (۱- ۶ یولیو ۱۸۹۲)

لايفيب عن بالنا أن سياسة حكومة الجنوب كانت دفاعية منه البداية ، ولكن لى لم يقتنع بقلك الفكرة في يوم من الآيام ، ورغمأن الظروف قد أجبرته مرة ومرة على النراجع إلى شبكة البرية كما تفعل العلروف قد أجبرته مرة ومرة على النراجع إلى شبكة البرية كما تفعل العنكبوت ، إلا أن نظره كان مثبتا على الدوام على شمال قرحينيا وكان رأيه في ٩ ابريل أن جيش هوكر إذا استأنف الهجوم ، فان أحسن الطرق لقخفيف الضفط عن حيو نستون و بورجارد ، هي عبور جيش إلى ماريلاند ، فلما هزم هوكر عاودته هذه الفكرة ، رغم أن الظروف قد تغيرت ، لأن جرانت كان في طريقه إلى ڤيكسبورج ، ونستون أحوج للمساعدة منه في أي وقت آخر .

فا هي أحسن الطرق التي تتبع حيال هذا التغيير في الموقف الاستراتيجي ؟ كان هذك طريقان فحسب: إما التعاون مع چونستون أو إحداث توزيع يجبر حكومة الشمال على استدعاء جرانت ، وكان بورجارد من أنصار الرأى الأول ، وهو من قادة الجنوب المعدودين ،

وكان لى من القائلين بالرأى الثابى وهو —أى لى —أشهر من الأول. لقد أدرك بورجارد بوضوح أن النقطة الحاسمة في الحرب تقع في الفرب ونصح بالقتال في تنيسى وكنتوكي ، لانقاذ وادى الميسيسي ، وقيكسبورج ، وأن تدحب إمدادات قوبة من وقت لآخر من جيش شمال فرجينيا لهذا الغرض أم ولكن لى كان بفكر على نقد شمال فرجينيا كانت تسيطر عليه فكرة تهديد واشتجطون لكى ينقذ شمال فرجينيا لقد كان من عيوب قيادته أنه لم ينظر إلى الحرب ككل .

وفى ٨ يوليو كتب الى سيدون وزير حربية الجنوب يشرح له مضار النزام خطة الدفاع ، وبعد ذلك بيرزمين كتب إلى الرئيس جيفرسون ديڤيز يطلب منه تشجيع حركة أنصار السلام فى الشال ، وكان لا بزال يأمل هو والرئيس ديڤيز فى معاونة أور با ، وهذا هو السبب فى تفكيره فى إنهاء المسألة بغزو الشال ، مما سيثير أهل الشال فعلا ، لقد كان ديڤيز ور بما لى أيضا ، يجهلان أنمرسوم تحريرالعبيد الذى أصدره الرئيس لفكولن ، قد قضى عل فكرة التدخل الأوروبى إلى الأبد.

وفى ١٠ يونيو تلقى لى ردا من سيدون ، يوافقه فيه على رأيه في وحبوب القيام بجيشه بتحركات تعرضية ، وبناء على ذلك عبر لى

البوتوماك ، يوم ٢٣ يونيو دون أن به الله ستيفنس نائب رئيس الجهورية .

وكان ستيفنس بريد المفاوضة لتحقيق السلام ، وكان برى بحق أن هجوم لى سيقوى أنصار الحرب فى الشال وان يضعفهم ، ولكن سيدون كان يظل أن إقبال لنكولن على السلم سيزداد إذا هدد لى واشنجطون بدلا من أن يظل جيشه خاملا على ضفاف الراباها نوك ، لقد كان ستيغنس من أقوى أنصار فكرة النزام لى خطة الدفاع ، وإرسال مدد قوى لمساعدة جو نستون ضد جرانت عند فيكسبورج .

و بذلك تجمعت أسباب المعركة الآنية وتأكدت، فهى من أجل إنتاذ ڤيكسبورج، وهى لمنع هوكر من عبور الراباها نوك، وهى لجذب أنظار أور با واستجلاباً لتدخلها، وهى لاجبار الشمال على تقبل شروط الساء وهى في النهاية سبب تصميم لى على تحرير ولاية فرجينيا من وجود العدو.

كانت خطهٔ لى أن يتحرك فى وادى شناندو. ، وأن يخترق ينسلقانها فى اتجاه شامبرزبورج ، وبوك ، أو جيتسبورج إذا سنحت الفرصة ، ثم يهزم جيش الشال فى معركة شاملة ، ثم يدفع به عنر نهر سوسكويهانا وهكذا تخلى واشنجطون ، وكان لديه ١٠٠٠ و مهن الشاة و ٠٠٠٠ من الفرسان و ٢٥٠ مدفعاً .

وقد وزع مخافره على الراپاهانوك من الفرسان ، وترك فيلق هيل في فريد ريكسبورج ، ثم تحرك بغيلق إويل ولونجستريت إلى كولبيبر كورت هاوس في سوء ، و عندما صدرت الأوامر لهوكر يوم ١٣ بالتقهقر والدفاع عن مداخل واشنجطون ، استدعى هيل ، و بدأ الجيش بأكله في عبور البوتوماك ، عند شيرد زتاون ، ووليامز بورت يوم ٢٣ يونيو ، وقد تم العبور بعد ذلك بيومين .

وفى يوم ٣٣ يبدوأن لى تحقق من أن الشمال لم تنحطم روحه المعنوية كاكان يفترض ، فكتب إلى الرئيس جيفرسون ديڤيز يقترح عليه أن محرك جيشاً بقيادة بورجارد لتهديد واشنجطون من الجنوب وكرر هذا الاقتراح يوم ٢٥ لأن تقدمه قد أثار أهل الشمال وحكومة الشمال إلى حد بعيد ، ولذلك ينبغى استخدام أقصى ما يستطيعون من قوة وبالرغم من أنه قد تحقق الآن تماما من أنه قد أثار بعمله هذا متاعب لا حدلها ، إلا أنه قد ارتكب نفس الغلطة التي ارتكبها هوكر عند بداية معركة شانسلورز ڤيل ، فأرسل معظم فرسانه بقيادة ستيوارت في غارة .

وكانت أوامر لى غامضة كما هى العادة ، فقد عهد إلى ستيوارت بالأمر وأمره بأن يقوم بعدة عمليات ، فعليه الاحتفاظ بالممرات الجبلية جنوب البوتوماك ، وعليه أن يغير على مؤخرة قوات هوكو ثم يغير على جنوب البوتوماك ، وعليه أن يغير على مؤخرة قوات هوكو ثم يغير على

ليسبورج ويتلف مواصلات هوكر هناك ، ثم يكون بعد ذلك على يمين الجنرال إويل قرب يورك في بنداهانيا .

وقد تحرك ستيوارت يوم ٢٤ يونيو ، فأصطدم بفيلق ها فكوك ، وقد مم دار حوله واستولى على قافلة عربات للعدو قرب روكڤيل ، وقد أخرت هذه القافلة. سيره ، مما أضاع خدماته القيمة على لى حتى يوم ٢ يوليو .

ولما سمع هو كر أن قوات الجنوب عبرت بهر الهو توماك تحرك في يومى ٢٦، ٢٧ يونيو إلى فريدريك سبتى ، حيث تلقى أمراً يوم ٢٨ بتسليم القيادة إلى الجبرال ميد، الذى صمم على التحرك إلى هاريسبورج والاستعداد للمعركة مع العدو حيث يلقاه ، وفي هذه الأثناء علم لى بعبور هو كر ، ولكن نقص الفرسان لم يمكنه من تعرف نوايا العدو ، فأمر بالتجمع قرب كاشتاون ، وأصدر الأمر إلى إويل الذى كان يعمل محقدمة بالاتجاه مباشرة إلى كاشتاون ، أو عن طريق جيتسبورج .

وفى يوم ٣٠ أصدر ميد أوامره إلى فيلقين من فيالقه السبعة ، بقيادة رينولد وهاوارد ، أن يتحركا إلى بيتسبورج ، حيث حدث الاشتباك في بكور اليوم التالى وهو أول يوليو ، بين فرسان الشال وجزء من فيلق هيل ، وقد أدى ذلك الاشتباك إلى معركة بين فيلق

فيل وأويل من ناحية ، وفيلقى هاوارد ورينولدز يماونهما جزء من فيلق ساوكوم من الناحية الأخرى ، وكان من نتأمج هذا الاشتباك أن القوات الشالية اندفعت خلال جيتسبورج ، واحتلت موقعاً قوياً على تبة سمينارى جنوب البلدة مباشرة .

ولم يكن لى مصمما على الدخول فى ممركة بغيداً عن قاعدته بهذا الشكل ، ولكنه وجد نفسه فى مواجهة جيش الشمال ، ومن الصعب أن ينسحب خلال الجبال بقوافله الكبيرة ، وكانت المنطقة فى الوقت فغسه غير ملائمة لجمع التموينات بينما القوة الرئيسية العدو موجودة بها وهو يستطيع أن يزعج جماعات جمع التموين باحتلال معابر الجبال بقواته النظامية والمحلية ، وبذلك لم يعد هناك مفر من دخول المعركة وبمعنى آخر اضطره نقص التموينات وعدم وجود فرسانه إلى الدخول فى معركة مجومية بدلا من القيام بمعركة دفاعية ، لأنه إذا أراد أن يقيم فى المنطقة فينبغى عليه ألا يظل ما كناً لحفلة .

وفى صباح يوم ٢ يوليو كان لدى ميد أربعة فيالق فى الخط، وكان يساره مرتكزا على تبة راوند توب ، وبمينه على تبة سينترى و تبة كولب وكان الموقع الذى يحتله فى غاية المناعة ، ولا يمكن مهاجمته بالمواجهة مع منهان النجاح .



وقد اقترح لونجستريت التحوك حول يسار ميد ، وبذلك يضطره للهجوم ، ولكن لى لا يمكنه التحوك والبحث عن التموين في فنهس الوقت ، وقد اضطره تقس تموينه إلى الهجوم ، وفي الساعة معمد يوم أول يوليو لم يكن قر وضع خطة للهجوم على تبة كولب ، وعند تدصم على تطويت يسار ميا ، ، بفيلتي لونجستريت والتظاهر بالهجوم على وسطه و يمينه بفيلتي هيا وإويل ، على أن يتحول ذلك التظاهر إلى

### هجوم حقیقی بمجرد نجاح لونجستریت .

كانت هذه المعطة سيئة ، لأن نجاحها يتوقف على الاسراع في الهجوم، والتوقيت المضوط لتحقيق التعاون، هذا علاوة على أزقوات لى كانت متجمعة ، وزاد الأمور سوءًا أنه لم يصدر أوامر عمليات مكتوبة ، وقد اهتمد كما هي عادته على الأوامر الشفوية ، وترك كل التفصيل لتصرف مرؤوسيه ، ويتول الجنرال بندلتون أن لى أمر لونجستريت بالهجوم عند شروق الشمس ، ولكن الكولونيل تيلر يقول إنه لم يسمع عشل هذا الهجوم ، و يبدو أن القول الأخيرهو الصحيح لأن الكولونيل فريدا نتل يحدثنا أند. هيل ولونجستريت ، وهود كانوا "هِتشاورون على مقربة منه ، ثم زار لى تبه سمينارى ، وفي الساعة · ١١٠٠ أصدر أوامره إلى الجنوال لونجستريت ببدء الهجوم على يسار العـــدو بأسرع ما يمكن ، ولم يكن لو مجستريت مستعداً ، فان ثلاثة من لواءاته كانت لا تزال في طريقها إلى أرض المركة ، وكان لابذ من عمل استطلاعات ، وانتخاب طريق مستور للتقديم ، ولم يبدأ الهجوم إلا الساعة ١٩٠٠ ، ورغم أنه دفع بالقوات الأمامية من يسار ميد ، إلا أنه لم نحصل على غرضه ، وهو تفيير أتجاه يسار ميــــد ، والواقع أن قوة لونجستريت لم تكن كافية للقيام بمثل هذه العملية ، وفي هذه الأثناء قام إويل على يمين لى بمهاجمة يمين القوات الشالية ، ولكن هجومه انتهى خارج الوقع .

وهكذا لم يسفر اليوم الثانى للمعركة عن نتيجة حاسمة ، لا يسبب ضعف جيوش لى فحسب ، بل لأن المعركة لم تكن فى قبضته ، ولم يكن يسيطر على المعاليات ، فقد كان يكتنى بشرح الخطة إجالا لقواد الفيالق الثلاثة ، ثم يترك لهم واجب تعدياما وتنفيذها بقدر إمكانهم ، ولكن عند ما تتحرج الأمور كيف يستطيع المرؤوسون تعديل الخطة ? إنهم يستطيعون « لخبطتها » ايس إلا . . . و هذا ما حدث خلال القتال فى يستطيعون « لخبطتها » ايس إلا . . . و هذا ما حدث خلال القتال فى ذلك اليوم ولكن فكرة تفوق جنوده على عدوهم تملكته حتى أنه فهم على مواصلة القتال ، و بالرغم من أن ميد قد جع جيشه كله على مواصلة القتال ، و بالرغم من أن ميد قد جع جيشه كله على موتفعات جبتسبورج .

وقد شجع النجاح الجزئى الذى حصل عليه لو بحستريت يوم الرغم من الارتباك الذى حدث ، شجع ذلك النجاح لى على الاعتقاد بأن العمل المنسق ، ومعاونة المدفعية لا تزال تمكنه من اقتحام خطوط ميد و كسرها ، وقد وقع عبء هذه العملية على لو تجستريت ، الذى وكل إليه القيام بهذا الهجوم يعاونه إويل على يساره ، لأن قوات اقتحامه وقوتها ٥٠٠٠٠ رجل كان ينبغى أن تسير حوالى

الميلِ تيجت تجمعات نيران البطاريات ، هذا علاوة على ١٠٠٠ ياردة تجت نيران البنادق الطوبلة .

كان الاقتحام موجهاً إلى مركز جناح ميد الابسر ، وكان القول مكوناً من لوائين من فرقة بيكيت في المقدمة ، ولواء في الجلج الثاني ، وخلف يمينه لواء و يلكوكس ، وكانت فرقة هيث في قول على يسار فرقة بيكيت ، وكان الميدان مكشوفاً ، وكان جيش لى قد تعود أن يقاتل حتى هه نم المعركة في أراض تكسوها الغابات ، وكان على هود وما كلوظ أن يعاونا الاقتحام كما أمرهما لى ، ولكن لونجستربت يقول إن لى أمرهم بالبقاء في الخط الدفاعي ، ولا يمكن القطع بصحة أحد القولين طالما أن لى لم يكن يصدر أوامر مكتوبة .

وبين الساعة ١٠٠٠ والساعة ١١٠٠ فتحت مدفعية الجنوبيين فيرانها ، وكانت كل المدافع وعددها ١٣٨ مدفعاً ، وقد وضعت بمواقع على طريق ايميتسبورج ، ونبة سميناري لتدمر وسط ميد ، ولما أدرك الجنرال هنت قائد مدفعية ميد معنى ضرب مدفعية العدو ، وهو النميد للاقتحام ، أمر مدفعيته بابطال الضرب وتوفير ذخيرتها لمقابلة هجوم المشاة المنتظر ، وعند الماعة ١٣٤٠ عندما وجد الجنرال الكساندر قائد

مدفعية لى أن ذخيرته أوشكت على النفاد ، صدر الأمر الساعة ١٤٣٠ بتقدم يبكيت .

ولم تكد تتقدم المشاة على السهل حتى فتحت البطاريات التى كانت ساكنة نيرائها ، ورغم هذه النيران الشديدة و اصل پيكيت تقدمه ، وبالرغم من أن عدداً من رجال الجنرال أرمستيد قد اخترة و اخط الشهاليين إلا أن الاقتحام ارتد في غير نظام ، وفشل الهجوم الكبير كما تنبأ لونجستريت ، وضاعت من لى معركة حيتسبورج . فقد كان يتوقع المستحيل ففي خلال ثلاثة أيام من ذلك القتال المريع ، فقد مهم وجل ، في مقابل ١٧٨٤ر ٢٧ رجل ، في مقابل ١٧٨٤ر ١٨ من رجال ميد .

عندما أخفق پيكيت كان ينبغى على ميد أن يقوم بهجوم مصاده وكان ينبغى عليه أن يممل ترتيب ذلك بمجرد فتح مدفعية الجنوبيين لنيرانها ، فقد كان الجنوبيون في حالة من الفوضى والبعثرة لامثيل لها فلو أظهر الشماليون أو قائدهم أى نشاط فلا أحد يدرى ماذا كان يحدث فقد كان في ورجاله مذهواين لسير الحوادث ، ورغم ذلك فلم يجرك ميد ساكناً ، حتى عندما بدأ لى ينسحب ليلة ٤ يوليو ، ومع ذلك فلم يبد ميد أى تصرف لازعاجه ، وأقبل يوم ١٣ يوليو فأصبح لى قادراً على ميد أى تصرف لازعاجه ، وأقبل يوم ١٣ يوليو فأصبح لى قادراً على عبور البوتوماك جنوبا ، ومع ذلك لم يتحرك ميد ، وهكذا حدث أن

جيش شال ڤرچينيا وجد نفسه مرة أخرى على ضفة الراپيدان .

لقد كانت معركة غريبة ، وكانت فشلا ذريعاً ، لقد كانت أسوأ معركة خاضها لى ، ولا نستنى من ذلك معركة مالفرن هيل ، فقد بدأت المعركة كتحرك سياسى ، ثم انتهت بفشل سياسى ، ففى أول يولهو أمل الرئيس چيغرسون ديثين أن يبدأ عهد سلام ، وأمل كذلك أن يعمل الجنو بيون على نصر كبير ، فيجبر ذلك الرئيس لينكولن على قبول الهدنة في الحال ، وفي بج يوليو طلب ستيفنس نائب الرئيس ديڤيز مقابلة لنكولن ، ولكن لنكولن وفض هذه المقابلة ، لأن جيش ديڤيز مقابلة لنكولن ، ولكن لنكولن وفض هذه المقابلة ، لأن جيش في كان مشتتاً ، وكانت فيكذبورج كذلك قدسقطت في يدى جرانت ، ولو قبل لى خطة بورجارد ، إذن لما حدث ما كان في جيتسبورج ، وفيكسبورج - وفيكسبورج - وفيكسبورج - وفيكسبورج - وفيكسبورج - متى تقدم هذه العروض .

وفى نوفمبر حدثت ممركة غير منظمة بين ميد و لى على الراياها نوك وتعرف بممركة ماين ران ، ولم يحاول لى خلالها أن يقوم بتطويقه السابق لأن أركان حرب الشماليين وفرسانهم لم يسمحوا بذلك ، وبعد هذه المعركة أقبل الشناء بخموله البدني والعقلى .

## الفيل لخاصي شيكاموجا و شطانوجا

( ۲۰۵۱۹ سبتمبر - ۲۳ ، ۲۰ نوفیر )

بينها كانت ڤيكسبورج محاصرة في الغرب ، وجيتسبورج يدور حولما القتال في الشرق ، كانت معركة ثالثة في الطريق في تنيسي ، فهناك توقف روزكر انز عدة شهور ،بعد أن صد براج عند مورفر يسبورو ذلك لأن خط مواصلاته كان هدفا للغارات ، وكل غارة تعني إضاعة الوقت في الاصلاحات، وقد طلب روزكوانز إمدادا من الفرسان من هالليك ، نظرا لضعف فرسانه ، وانضام فرسان پمبرتون بتيادة قان دورن إلى قوة براج ، ولسكن هذا الطلب رفض ، ولذلك لم يكن روز كرانز في عجلة من أمره حتى يسرع بالتقدم جنوبا، وذلك على الرغم من رغبة جرانت وتلهفه على هذا التقدم ، لسكى يمنع براج من إرسال قوات لأمداد بمبرتون، وبعد وقت طويل تقدم روز كرانز يوم ٢٣ يونيو ، ودفع بوحدات براج إلى الوراء واحتل ستيننسون. وفي الخطة الأصلية إنه كان على روركوانز أن يتحوك إلى شطانوجا، بينما بيرنسايد محمى جنبه الأيسر بالتحرك إلى كنوكسڤيل،

ولكن لما صدر إليه الأمر بارسال إمداد إلى جرانت ، أصبح ذلك التحرك خارجا عن الحسبان، وقد وجد روز كرانز أن تقدمه جنوبا سيكون غير حكيم بدون مماونة ، فلم يواصل تقدمه حتى انتهت ممركة فيكسبورج وحتى عادت قوات بيرنسايد اليه .

وفي ١٦ أغسطس استؤاف التقدم مرة أخرى، فتحوك روز كرانن من و نشستر ، و بیر نساید من لکسنجتون وفی ۷ سبتمبر اضعار براج وقد تفوق عليه روز كرانز ـ أن يخلي شطانوجا ، نعبر التنيسي ويحرك الى لافابيت، وبعد ذلك بيومين، احتلت القوات الشمالية شطانوجا، وقد ظن روز كرانز أن عدوه متقهقر بصورة ثهائية فتابعه بالضغط ، حتى وصل يوم ١٢ سبتمبر الى مكان وجد جيشه فيه محصورا في مواجهة ٢٠ ميار، وهناك كان براج ينتظره ، وقد حاول أن يجمع شراذمه واكنه لم يستظع التقهةر الى شظانوجا فاضطر الى خوض المموكة ، فدخلها وانهزم يوم ١٩ اكتوبر هزيمة ساحقة عند شيكاموجا تم ارتد الى شظانوجا حيث حومس وقطع خط مواصلاته ، وفي هذه الأثناء احتل بيرتسايد كنوكسڤيل ورغم الله باحتلاله البلدة منع الأمداد عن براج من ڤرجينيا وشرق التنيسي بالسكة الحديد، إلا أنه كان مهددا لدرجة كبيرة مخطر الحصار.

والهد جملت أخبار هزيمة زوزكرانز حكومة والشنجظان في

رهب وفزع و كانت النتيجة أن جرانت استدهى على عجل إلى الشال يوم ٩ أكتوبر و فقد أدجت قوات تنيسى و كومبرلاند وأوهيو في قوات الميسيسي و وجعلت كلها تحت قيادته ، فأبرق من ناشقيل إلى الجنرال توماس ليتسلم قيادة جيش كومبرلاند و بعد أن عمل ترتيبات سريعة للامدادات والتموين ، رحل يوم ١٩ أكتوبر إلى شطانوجا ، فوصلها مساء يوم ٢٠ أ

كان المنظر الذي استقبله محزنا حقا ، فالجيش محاصر ، والجنود يكادون يموتون جوعا ، والطريق الوحيد لنموينه مدق للعربات الصغيرة بمتد حو الى ٣٠ ـ ٧٠ ميلافي أرض جبلية ، وقد نفق عشرة آلاف من الخيل والبغال ، ولم يبق منها شيء ليجر قطع المدفعية ، أو حتى نقالات المرضى .

ولو كانت الأحوال أسوأ مما رأى لما أثر ذلك في جرانت في قليل أو كثير، فكانت المشكلة الأولى انشاء خط التموين، وقد فيل باغادة فتح الطريق إلى بريدج پورت يوم ٢٧، بخسائر بلغت أربعة قتلي و١٧٠ جريحاً ، وكانت المشكلة الثانية هي التعجيل بحلب الأمدادت قاستدعي هوكر من بريدج پورت وشيرمان من كورينث، إلى شطانوجا وفي هذه الأثناء كان بيرنسايد يماني متاعب من كنوكسفيل، فقد وجد براج الفرصة سائحة لابادته قبل أن يتمكن جرانت من تجميع

قواته ، فأرسل لونجستريت يوم ؛ نوفمبر ، إلى كنو كسڤيل لـكي. يطوقه ، وقد أشاع ذلك الفزع فى واشنجطن ، حتى أن جرانت تلقى الرسالة تلو الرسالة تلو الرسالة تلو الرسالة تلو الرسالة تلو الرسالة لكى يخف لانقاذه .

وكان الشيء الوحيد الذي يستظيم جرانت أن يفعله هو الهجوم، ولكن توماس أشار عليه \_ وكان محقا \_ أن يؤخر التقدم، وعندئذ صمم جرانت على خطته، التي تتلخص فيما يلي:

أن يقوم بنطويق مزدوج بقوات شيرمان وهوكر التي ترتكز على جيش توماس في الوسط ، فكان على شيرمان أن يهاجم يمين براج فيهدد مؤخرته ، ويقطع عليه طريق كنوكسقيل ، بينما يتقدم هو كرمن وادى لو كاوت ضد الموقع الرئيسي ليسار براج على تبة ميشينارى، هذا بينما يهدد توماس من الأمام .

ويوم ٣٣ نوفمبر سمع جرانت أن بيرنسايد قد هوجم ، فأمر توماس أن يقوم باستطلاع القوة فى اليوم التالى وكان ذلك من سوء الحظ فقد نبه براج إلى الخطر المحدق بجنبه الأيمن ، فقواه فى الحال.

أما شيرمان الذي عاقت الأمطار تقدمه ، فقد كان في موقعه ليلة ٢٣ نوفمبر ، وبالتبعية صدر الأمر بالهجوم يوم ٢٤ ، وبدأ التحرك الساعة ٣٠٠٠ ، فأقام طابية على الضفة اليسرى لنهر التنيسي قرب مصب نهر شطانوجا الجنوبي ، ومدكوبريا طوله ، ١٣٥٠ قدما على التنيسي وعبر النهر ، وهاجم ، ثم أو تف شمال تبة تانل بقليل ، وفي أثناء ذلك دخل هو كر في قتال احتل بعده قمة حبل لو كاوت .

وقد قوی براج جناحه الأیمن فتمکن من إیقاف شیرمان یوم ۲۵ ولکن ذلك أضعف جناحه الایسر ، فاستطاع هو کر أن یندفع إلی روسڤیل ، ولکرنه تأخر بضع ساعات خلال عبور نهر شطانوجا ، ولم یبلغ هو کر عن ذلك التآخر مما أقلق جرانت علی سلامة شیرمان ، فأصدر أمره الساعة ۱۵۳۰ إلی توماس بالتقدم واقتحام حفر السلاج الموجودة أسفل تبة میشیناری ، وقام توماس بذلك ولکن الیأس کان قد استبد بالجنود فلم یستطیعوا التوقف هناك ، ولدهشة جرانت ، اندفع الجنود الربعائة یاردة الأخیرة ، علی الیل الأمامی واکتسحوا الوقع الأساسی ، و کان ما حدث کا یأتی .

نجبح هجوم هوكر على يسار جرانت ، والهمارت الروح وسط الجنو ببين ، فارتدوا إلى لخلف ، قبل أن يكرر توماس الاقتحام .

لقد أصبحت الممركة حاسمة وفقد براج ٢٥٥٢١ رجمل بين قتيل وجر يح ، و ١٤٦رئ أسيراً ، ٤٠ مدفعاً ، وخسر جر انت ١٤٦٤ ورجل بين قتيل وجر بح ومفقود ، وتوقفت المطاردة يوم ٢٧ وذلك لانقاذ

كنوكسفيل ، التى أرسل إليها شيرمان ولما وصل إليها يوم ٣ ديسمبر وجد أن لونجستريت قد رفع عنها الحصار يوم ٤ وأنه منسحب عن طريق وادى هولستون .

وأهمية هذه الممركة أنها لم تغلق منفذ العدو « الساليبورت » فحسب ولكنها فتحت الباب الحلني للعملف الجنوبي .

الباللالع

معارك عامي

1170-1175

### الفصل يلأول

### وضع الخطط لمعارك سنة ١٨٦٤

عندما استقر جرانت فی الغرب ، وضح له الموقف و إن لم يتضع لحكومته - نقد كتب إلى هالليك فی ٧ ديسمبر ١٨٦٤ يشرح له خطة يقترحها ، لقضاء على ثورة الجنوب ، وتتلخص فی أنه سيتحرك إلى مو بيل عن طريق نيو أورليانز - باسكاجولا ، وأنه يأمل أن يؤمن ذلك المحكان أو يحاصره فی آخر بناير ، وإذا أظهر العدو مقاومة عند مؤ بيل فانه سيعصن خارج البلدة ، و يترك حامية كافية لتثبيت حامية الجنو بيين هناك ، ثم يقاتل ببةية الجيش داخل آلاباما ورعا الجنو بيين هناك ، ثم يقاتل ببةية الجيش داخل آلاباما ورعا بحورجيا أيضا .

وكن يرى أن مثل هذا التحرك كفيل بتأمين ولايات آلاباما والميسيسبي بأكملهما ، وجزءا من ولاية جورجيا ، أو باجبارلي على إخلاء قرجينيا ، وكارولينا الشمالية .

وعلى أى حال فان هذه الخطة لم تنفذ ، فبعد قتال قصير في منطقة المريديان، حيث الحق شيرمان ضرراً بالفاً بالسكك الحديدية ، استدعى حرانت إلى واشنجطن في ٣ مارس حيث رقى يوم ٩ إلى رتبة لفتنانت

جنرال مم أسندت إليه القيادة العليالجميع قوات الولايات المتحدة (الشمال).

وكان لدى جرانت عانية أسابيه ليستعد فيها ، وهي المدة من امارس إلى ٤ مايو ، حيما بدأت حربه المشتركة ، ولم يكن غيرمعروف في الشرق فحسب ، ولكنه كان مجهولا من بعض ضباط جيش الهو توماك ، ولم يحدث أن زار واشتجطون إلا مرة واحدة قبل ذلك ، ولم يقابل انكولن ولا مرة .

ولم تؤد الحاجة إلى استراتيجية كبرى للشمال إلى إطالة أمدالحرب فحسب ، ولكنها شجعت أنصار السلام في الشمال ، وكانت انتخابات رئاسة الجمهورية التالية قد اقتربت وستجرى في الخريف ، وكان موقف لنكولن والحال هذه غير مأمون العاقبة ، وقد أدرك جرانت ذلك كما أدرك أن واشنجاون ، يجب تأمينها ضد أى تهديد مفاجىء ولكي يجعل ذلك التأمين استراتيجيا ، عليه أن يجرد لى من سلاحه .

ولقد جال بخاطر جرانت ، أن يقوم بتحرك ساحلي كالذى قام به ماك كليللان عام ١٨٦٦ ، ولكنه نفى ذلك الخاطر مفضلا التقدم على الأرض ، لأن مثل ذلك التقدم سيستر واشنجطون ، ولكي ينفذ تلك العملية صمم على أن يزحف على لي مباشرة ، بينا يقوم شيرمان بالمناورة ضد مؤخرة لى ، وكان غرض جيش البو وماك ، الذى أسندت

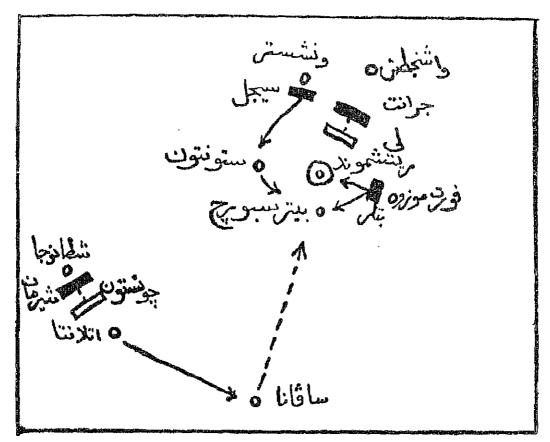

فكرة جرانت الاستراتيجية عام ١٨٩٤ `

قیادته المباشرة إلى الجنرال مید، هو تثبیت لی بالقیام بهجوم عام، وقد کتب جرانت إلى مید بوم ۹ إبريل يخبره أن جیش لی هو غرضه، وعلیه أن بتبع ذلك الجیش، و كان جیش البو توماك بماونه الفیلق التاسع بقیادة ببرنساید هو العمود الفقری لاستراتیجیته، و كان شیرمان برتكن علیه فی عمله عند شطانوجا.

وعقب تسلم جرانت انتيادة العليا مباشرة ، أرسل إلى شيرمان خطابا وخريطة ، تسلمهما يوم ٢ ابربل ، وكان مبينا على الخريطة عدة

خطوط تشير إلى الممايات المنتظرة ?

و تبعاً لتلك الخريطة كان على شيرمان أن يتقدم من شطانوجا إلى أطلانطا ، وكانغرضه الأول الجيش الذي يقوده چوزيف چونستون وقد خلف براج في قيادة هذا الجيش ، أما غرضه الثاني فهو اطلانطا ، من يتحرك بعد ذلك إلى سفانا عن طريق ميلايدج قيل ، وقد اشتبك الجنر ال بانكس ، في قتال سياسي لا قيمة له عند النهر الأحر Red River في لويزيانا لكي يساعد شيرمان ، ولم يستطع جرانت إيقاف ذلك القتال العديم الجدوى ، وكان عليمه أن يعجل بعملياته ، فيحتل شريقبورت و يرسل قوة قوامها ، من وجل إلى مو بيل ، وحيمًا يتم احتلال تلك المدينة ، تتحرك هده القوة إلى مو بيل ، وحيمًا مؤجرة چونستون بينا يهاجمه شيرمان من الأمام ولم يقدر لهذا الجزء من خطة جرانت النجاح لأن بانكس هزم هزيمة منكرة يوم ٨ أبريل ، من خطة جرانت النجاح لأن بانكس هزم هزيمة منكرة يوم ٨ أبريل ،

بینها کان شیرمان متقدماً ، کان ینبغی أن بحصل جیش مید علی معونة هلی الجانبین ، من جیش سیجل الذی یسمل فی وادی شناندوه وجیش بتلر الذی برتکز إلی قلعة موترو ، وکان علی سیجل أن پتحرك إلی سو نتون و یهدد قرجینیا و تنیسی ، و سکك حدید قرجینیا المرکزیة بینها کان علی بتلر ان یتحرك إلی بترسبرج ، و رتشمو دد ، وکان جر انت

يدرك تماماً أن قيادة البحر هي الممود الفقرى لاستراتيجيته كاكان يدرك أن الاستراتيجية المصبوطة هي التي تعتمد على تموين مناسب ولذلك صم على تحريك جيش ميد قريباً من الساحل ما أمكن وكان ذلك التحوك كثير العيوب من الناحية التكتكية نظراً لطبيعة الأرض في المنطقة و ولكنه كان ضرورياً من الناحية الاستراتيجية ولأن سلوك الطريق الساحلي يمكنه من تغيير قاعدته عند ما يتراءى له ذلك وهذا بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى قوات لحماية خط تموينه هذا.

وقد كتب إلى هالليك رئيس أركان الحرب فى واشنجطون يوم ٢٩ أبريل يشرّح له وجهة نظره فى مسألة التموين و يقول فيها « إن الجيش سيبدأ فى التحرك ومعه تموين خمسة عشر يوماً ، دون الحاجة إلى تموين جديد ، هذا إلا إذا اضطروا للبقاء فى المنطقة الواقعة بين نهرى الراييدان وشيكاهومينى ، وفى هذه الحالة سيحتاجون إلى تموين يصلهم بطريق نهرى يورك وراياها نوكي، فاذا ما استقروا على نهر جيمس ، فلن تكون هناك ضرورة إلاحتلال الطريق جنوب بول ران » .

هذه خطة جرانت الاستراتيجية ، فلنر الآن تكتيكانه ، وأسلوب قتاله ، كان جرانت يعلم تماماً حب لى للمناورة ، وكان يعلم أيضاً أن أخشى ما يخشاه لى ، هو قائمة خسائر كبيرة ، ولذلك صمم على اتباع خطة الهجوم و إنقاص عدد قوات لى عن طريق هجوم عاجل ،

و بذلك يلجأ لى إلى الدفاع ، وطالما أنه لجأ إلى الدفاع فلن تصبح لديه حرية الحركة .

بينا كان جرانت يفكر في هذه الخطة و يعد العدة لتنفيذها ، كانت هذاك أحداث تجرى في المسكر الآخر ، معسكر الجنو بيين ، فني سبتمبر ١٨٦٢ كان لونجستريت قد أشارعلي لي بالقتال في تنيسي مع النزام خطة الدفاع عن قرجينيا و لكن لي كان يشك في قيمة مثل هذا الفتال ، وكان رده على هذا الاقتراح أن أرسل لونجستريت لتقوية براج في شطا بوجا.

فنى ديسمبر وضع بورجارد أسكتشاً خطه قتال أمام ريتشموند ، وقد أشار إلى ان مجموع القوات المتيسرة ٢١٠٠٠٠٠ رجل ، وأن الحكومة إذا لم تصدر أمرها للجيش بالتجمع ضد نقطة حاسمة فان الحرب ستنتهى بضرب الجيش جزءا جزءا ، وقد اقترح سحب ٢٠٠٠٠ رجل من الشرق ، وتكوين جيش قوته ٢٠٠٠٠ رجل في الغرب ليعمل ضد جرانت ، بالتحرك ضد خطوط مواصلاته قرب كنوكسفيل ، ولم ينفذ شيء من هذه الاقتراحات ، رغم أن لى أيضاً رأى الخطر في الغرب وورجيا وفي ٣ ديسمبر أبلغ لى الرئيس ديڤيز أن العدو قد يخترق حورجيا

وفى ٣ ديسمبر أبلغ لى الرئيس ديڤيز أن العدو قد يخترق چورجيا وأن من رأيه أن يجمع أكبر قوة ممكنة بقيادة قائد ماهر لضرب جيش جرانت. وفى ١٠ ينابر عام ١٨٦٤ اقترح لونجستريت أن ينقل مشاته كلها إلى الشرق ليعمل ضد واشنجطون ، ولكن لى لم يوافق ، وقال إن عمليات توجه لاسترداد الميسيسبي وتنيسي قد تكون أجدى على البلاد ، وترفع الروح المعنوية أكثر من الاستيلاء على واشنجطون ، وقد رجح لى أن أكبر مجهود للعدو سيكون في الغرب وصعم على تركبز قوته هناك لمقابلته .

لقد كان شتاء ١٨٦٤ مصدر قلق شديد للجنرال لي ، فقد كان الجيش يلبس خرقا بالية ، وقد برح الجوع بالجنود فالتموينات غير كافية ، ولا مهمات ، هذا بالاضافة المعيشة في معسكرات الخلاء على نهز الراپيدان ، وهي غير محتملة إطلاقا ، لقد كان الجنوب في هذه الفترة محتاجا إلى الضبطو الزبط أكثر من احتياجه إلى البجال ، ولم بكن ذلك راجعاً إلى رداءة الجنود ، ولكنه يرجع إلى فساد الشئون الادارية لدرجة تجمل أجهل الجنود يسخر منها ، ويضاف فساد الشئون الادارية لدرجة تجمل أجهل الجنود يسخر منها ، ويضاف ألى ذلك القلق والحيرة ، وارتياب لى فيا قد يقدم عليه جرانت ، ولم تدم هذه الحيرة طويلا فقد كتب إلى الرئيس ديثين يوم ١٥ ابريل قدم هذه الحيرة طويلا فقد كتب إلى الرئيس ديثين يوم ١٥ ابريل وأصدر أمرا عاما في اليوم نفسه إلى الجيش بالاستعداد للتحرك ، كان وأصدر أمرا عاما في اليوم نفسه إلى الجيش بالاستعداد للتحرك ، كان

رأيه أن معركة كبيرة ستدور وعاها على الراپيدان ، وسرعان ما أنجهت أفكاره إلى مركزهم القديم ، وغارة على وادى شنا ندوه .

وكان حايفه في قتاله المقبل ليس وادى ڤرجينيا ولكنها البرية ، فهى التي تسمر قلة عدد قواته ، ونقص شئو نه الادارية ، فقدعاش جيشه طويلاً في تلك المنطقة ، وهو يعرف مسالكها ونواحيها معرفة وثيقة ع وكانت استراتيجية لى كليها تعتمد على الاحتفاظ بذلك للعقل القوى ، واستدراج چرانت إليه ، ومنع جيشه من اختراقه . وبذلك يرهق موارد الشمال ، ويذهب بصبر أهله ، وكانت فكرته أن يدخل مع عدوه في معركة مبكرة بقدر الامكان وكانت خطته جيدة فهو سيترك جرانت يعبر الراييدان ، ويتقدم حيث توقفه الغابة ، وهناك يصبح التفوق العددي والفرسان والمدفعية عديمة الجدوي ، وهناك يهاجمه من الجنب وبجبره على التقهةركا أجبر هوكر من قبل ، ولكن توزيع قواته لهذه المعركة كان خاطئا فقد كانت الرئاسة وفيلق هيل عند أورانج كورت هاوس ، وفیلق إریل علی طول ماین ران ، وکان فرسان ستیوارت يسترون اللواجهة والجنب الأيمن ، ولكن فيلق لونجستريت كان في في جوردو نز ثيل ، بعيداً في الخلف بحيث لا يستطيع أن يساعد الفيلقين عجيباً في التعاون إذا ما قورن بالممليات الفردية غير المرابطة التي كانت تطبع استراتيجية الشمال من قبل.

كانت مشكلة الساعة الاستراتيجية التي تواجه جرانت وهي تحريك جيش البوتوماك غير صعبة ، طالما تم عبور الراپيدان ، ولكن الصعوبة كانت تكتبكية ، فسيضطر للدخول في الأدغال ، حيث لا قيمة للتفوق العددي ، وحيث المعرفة المحلية بالمسالك وطبيعة الأرض لا تقدر قيمتها ، وحيث يضطر الفرسان للترجل وتتوقف المدفعية وحيث تصبح أية عربة زائدة عائقا عن التقدم ، لقد لاقي هوكر مصيره في برية فرجينيا ، وكذلك ميد الذي اخترق أطرافها عام ١٨٦٣ ، سارع بالانسحاب منها والنمس السلامة في الأرض المكشوفة ، وفي هذه الأرض بدأ الاشتباك يوم ه مايو .

كان جرانت غير متأهب تكتيكياً لمثل هذا النوع من القتال ، وهو حرب الهنود ، فقد كانت تشكيلاته ثقيلة ، وكانت خطوط هجومه معقدة ، وكانت خطوط هجومه معقدة ، وكانت تكتيكاته مقيدة غير مرفة ، لقيد أمل و إن كان من الصحب توقع ذلك أن يعبر البرية دون الدخول في معركة ، ولذلك كان ينبغي أن يندفع بأقصى سرعته يوم ٤ ، ولكنه لم يفعل ذلك ، لأنه كان بخشى ألا تستر قوافله ، ولو كان بدلا من مهاجمة لي ، أو القيام بهجوم مضاد عندما بهاجمه لى ، قد حفر خنادق واحتل موقعاً ،

وترك لى يهاجمه وتحت ستر ذلك الموقع يواصل تقدمه تاركا المواقع التي على يمينه أثناء التقدم ، اذن لاستطاع أن يخترق البرية بأقل خسارة ممكنة ، ومن ثم يستطيع أن يلحق خسارة موازية بجيش شمال فرجينيا، الذي جملته نواحى النقص التنظيمية والتكتيكية أكثر قابلية للتعديل، حتى يلائم حرب الغابات.

ولم يكن القتال يوم ٥ معركة بالمعنى الصحيح ، وكذلك يوم ٣ مقد كنان كل من الطوفين يقاتل لتثبيت أقدامهما ، وتحت ستر الظلام محمحب لى جيشه خلف الخذادق .

كانت هذه المعركة غير حاسمة تكتيكياً فقد كانت الخسائر جسيمة بلغت عند جرانت ١٦٣ ر١٧ رجل وكانت عند لى لاتقل عن ١٧٥ رجل وكانت عند لى لاتقل عن ١٧٥ رجل وكانت عند لى لاتقل عن ١٥٠ رزه الشماليون في الشرق لأن لى اضطر لانخاذ خطة الدفاع ، وبذلك ثبت في موضعه فلم تمض ثمانية وأربعون ساعة على عبور جرانت الراپيدان إلا فلم تمض ثمانية وهو تثبيت لى ، وقد كلف تصميم جرانت على وقد أحرز غرضه وهو تثبيت لى ، وقد كلف تصميم جرانت على النجاح جيشه خسائر كبيرة إلا أنه أفنع لى أيضاً أنه رغم الساتر الذي شهيئه الغابة ، إلا أن التفرق للكنرة في النهابة ، ولذلك حاول طيلة الفتال أن يقلل خسائره بقدر الإمكان باللجوء إلى الحفر بمجرد التوقف وقد ظهرت عبقرية لى في هذه الأعمال الدفاعية بوصفه مهندساً ، كما ان

حاسته التكتيكية كانت ترشده إلى أحسن المواقع الدفاعية .

وفى ٧ مايو دخل فى ممركة فى الخنادق تستحق الاهجاب والاكبار وقد تبين له الساعة ٥٠٥ يوم ٧ مايو أن العدو يتقبقر فى اتجاه شانسلورزڤيل ٤ فأبرق يوم ٨ إلى وزارة الحرب أن العدو متحرك إلى فريد ريكسبورج ، كا كتب إلى إويل يقول إنه بجب عليهم أن يحاولوا مهاجمة موخرته .

وفى صباح يوم ٧ أصدر أمره إلى أندرسون الذى حل محل لونجسة ربت فى قيادة فيلقه ، لأنه جرح كزميله جاكسون بأيدى رجاله ، أصدر أمره بالتحرك إلى سبو تسلقانيا صباح يوم ٨ ، ولكن أندرسون لم يستطع ايجاد مكان ليعسكو فيه ، فتحرك فى ذلك المساء مساء يوم ٧ ، و بذلك سبق جرانت بساعات قليلة ،

ورغم خسائر جوانت ومتاعب المحركة التي خاصها، إلا أنه لم يهن ولوكان قائد آخر في موضه لتوقف لاعادة التنظيم، وليكن جرانت صميعلى. الاندفاع إلى الأمام، فقد قدر أن لى سينسحب هذه الليلة جنوباً ، وفي خلال أربعة وعشرين ساعة من المحركة السابقة ، كان جيش البوتوماك يقصد سبوتسيلقانيا ، وهناك وجد اندرسون يسد عليه الطريق ، وهناك أيضاً علم أن تحركات شيرمان وسيجل على ما يرام ،

ولكن بتاركان فى ضيق ولكى يخفف الضغط على بتلر، أصدر أموه إلى شريدان، وفيلق الفرسان بأكمله بالانفصال عنه والتقدم فى أنجاه ريتشموند للقيام بغارة شماليها.



خطرط خنادق لي عند ١ سبوتسلفانيا (١٨٦٤)

وفى سبو تسيلفانيا حفر لى خنادقه بمهارة بين نهرى بو ، وناى . وكانت خنادقه على شكل حرف «٧» مفتوحة ، وقد ساعده ذلك على وضع أغلب قوته في الخط ، وأن يستفل القوة التي تحتل أحد الضلمين لتقوية الآخرى عند اللزوم ، ولكن أضهف نقطة كانت الرأس (البروز) ، ولم يفت ذلك جرانت فانه شن هجوماً يوم ١٠ بقيادة

الكولونيل ايتون على واجهتها الفربية ، وأسر ٢٠٠٠ أسيراً ، وكان ذلك الهجوم ناجحاً لدرجة أنه صمم على استخدام فيلق ها نكوك بأكماد في اقتحام رأس البروز .

وفي الساعة ٣٥٥ يوم ١٢ تقدم هانكوك خلال الوحل والضباب وهو يسير على زاوية البوصلة ، ثم هاجم خنادق الجنوبيين ، في تشكيلات كبيرة وانقض عليهم ، ولكن تشكيلات الاقتحام التي اتخذها كانت كثيفة ، لدرجة أن معظم قوته اختلطت ببعضها في الحال وأصبح من الصعب السيطرة عليها . وفي الساعة ٥٤٥ أقبل أول هجوم مضاد للجنوبيين ، وعندئذ بدأ الصراع من أجل « الزاوية الدموية » وقد خسر لى في هذا المراع بين ١٠٠٠٠ ضابط وجندى ، بينا خسر لى في هذا المراع بين ٢٨٠٠٠ ضابط وجندى ، بينا خسر جرانت ٢٨٢٠ رجل .

وقد وجه اللوم إلى جرانت لهذه الهجات المتتالية ، ولأنه لو أجبر لى على الخروج من مواقعه فإنه سينسحب إلى حيث بتلر ، وهذا آخر ما كان يريد عمله ، لأنه كا أبعده عن بتلر سهل على نفسه التقدم على نهر چيمس ، ذلك التقدم الذي يحدث من الرعب في ريتشموند ما عائل الرعب الذي أحدثه تقدم اكسون في وادي شناندوه في انجاه و اشنجطون من عامين ، وذلك مما أظهر حكمة تلك التحركات الخيفة .

وكان بورجارد فى تلك الآونة قائداً لمنطقة بطرسبرج ، وقد أدرك أن لى سيجبر على ترك موقعه عند سبو تسيلقانيا ، فوضع الخطة التالية لبراج رئيس أركان حرب ارئيس ديڤيز يوم ١٢ مايو ، وتتلخص الآتى:

ينقهقو لى إلى ماخلف نهر الشيكاهو مينى ، و برسل ، ، و ١٠٠٠ الى بور جارد الذى سينضم إليه أيضاً ، ، ورجل من ريتشموند و بذلك تصبيح قوته ، و و ١٥٠٠ رجل ، شم يهاجم بتلر من الجنوب ويبيده ثم يهاجم جنب جرانت اليسار بعد ذلك بينها لى يثبت مواجهته ، وكانت هذه خطة عظيمة كجميع خطط بورجارد ، ولكن الرئيس چيفرسون ديڤيز لم يوافق عليها ، وبالرغم من ذلك فان بورجارد هاجم بتلر عند دروريز بلاف ودفع به إلى الوراء إلى برمودا هندريد ، وفي يوم ١٨ مايو وضع بورجارد خطة أخرى مشابهة ، ولم يكن شيء يستطيع أن يحوك وضع بورجارد خطة أخرى مشابهة ، ولم يكن شيء يستطيع أن يحوك لى وعندما أخطر دديڤيز باقتر اح بورجارديوم ١٩ دفض أن يتخذ قراراً لى وعندما أخطر دديڤيز باقتر اح بورجارديوم ١٩ دفض أن يتخذ قراراً لى وعندما أخطر دديڤيز باقتر اح بورجارديوم ١٩ دفض أن يتخذ قراراً لى ديفيز .

وهكذا كانت فكرة جرانت الأساسية ، أنه حيث يذهب لى يتبعه ميد ، وهى أنه حيث يذهب لى يتبعه ميد ، ولكنه استبدلها بفكرة خرى ، وهى أنه حيث يذهب ميد يجب أن يجبر لى على أن يتبعه ، وفى يوم ٢٠ تحرك فيلق ها نكوك

جنو با إلى محطة جومنيا ، وفي اليوم التالى اكتشف لى ذلك النحرك فبدأ ينسحب من خنادقه ، ولكنه كان أضعف من أن يشتبك مع ها فكوك ، ولذلك خسر موقعاً بين ريتشمو ند والعدو ، وذلك بالتقهقر إلى موقع قرب وصلة ها نوفر جنوب نهر نورث آنا مباشرة .

وقد نجحت مناورات جو انت الاستراتيجية موة أخرى ، ولكنها فشلت تكتيكيا ، فقد أخرجت لى من خنادقه حقاً ولكنها لم تجبره على الدخول فى معركة فى الأرض المكشوفة ، وذلك لأن دفاعات لى كانت منيعة للفاية ، وقد أنشئت حلال الشتاء السابق ، وكان من الصحب أن يبدأ لى هجوما منها ، وقد أصبح موقف جرانت حرجا للغاية ، فقد قدر خطورة القيام باقتحام على مثل هذه المواقع ، لصمو بته وكثرة خسائره ، وكذلك موقف بتلر المحصور فى بر ودا هندريد ، ولذلك قرر القيام بحركة تطويق أخرى .

وبعد ظهر يوم ٢٥ سحب قوانه عبر نهر نورث آنا ، ووجه ميد إلى الزحف على هانوڤر تاون ، وقد نجيح هذا الزحف المهقد نظراً لقر به من الجبوش الأخرى ، وهكذا فتحت جبهة ثانية للقتال على تو تو بو توموى كريك ، هكذا فعل لى فقد تحرك كلا الجيشين جنوبا ، لى يستر ويتشموند ، بينما جرانت يؤمل كثيراً في أن يجبر لى على الخروج مى خنادقه .

وفى يوم أول يونيو التقي الجيشان وجها لوجه قرب كولد هار بور

القديمة والجديدة ، وكان جنب لى الأيمن يرتكزعلى نهر شيكاهوميني ، ويساره يمتسدعلى شمال جينزز ميل ، وهي نفس المواقع التي صد فيها ماك كليللان عام ١٨٦٢ .

وعلى هذه المقعة من الأرض دارت معركة كولد هاربور ، ناك المعركة التى احتلت مكانة ظاهرة فى تاريخ الحرب الأهلية ، وإن كانت لا تستحق تلك المكانة ، فلم تكن معركة كبيرة ولا حاسمة ، فقد كانت خسائر لى طفيفة و خسائر جرانت لا تستحق الذكر ، وكان تأثيرها سياسياً أكثر من أى شىء آخر ، فقد كان الشعب فى الشمال قلقاً ، وكانت انتخابات الرياسة على الأبواب ، وكان موقف لنكولن حرجا وكان المدف هو الحصول على نصر سريع .

ولم يكن جرانت يجهل هذا الوقف فقد قدر شفف الحكومة بالحصول على نصر سريع ، ولكنه قدر من ناحية أخرى أنه إذا تخلى الآن عن مهاجمة لى ، فديه تبر ذلك من الناحية السياسية فشلاكليا للحرب ، فلم يكن هذك بد إذن من الهجوم بالمواجهة ، وقد صم جرانت على ذلك ، ولكن طريقته كانت خاطئة أشد الخطأ .

فقد أخر هجومه أربعاً وعشرين ساعة لأنه حدد موعد الاقتحام الساعة مسك يوم ٣ ونيو ، وقد أنتج هذا التأخير وقتاً للجنرال لى وبعد ضرب هذا الجزء ضرباً شديداً بالمدفعية يقوم باقتحامه ، ولما

بدأ الهجوم بهذه الكيفية أصبحت كل فرقة على حدة شديدة التعرض المخطر ، كما أن النيران الأمامية ألحقت بهم خسائر جسيمة ، ولم يستمر الهجوم أكثر من ساعة ، كا أن التقدم الفعلى لم يزد على عشر قدقائق . وكان العذر المسكرى لجرانت عن هذه المركة أنه اعتبر لى مرهقاً لأنه رفض أن يترك خنادقه ويستأنف الهجوم ، ولكنه ظل يأسف لدخوله عده المعركة كما ذكرها فيا بعد ، لقد ظن أن معنويات جيش لى قد انهارت ، وتذكر الاقتحامات الناجحة عند تبة مشينارى ، وسبو تسياقانها و وقدر أن ضربة قوية على هذا النسق كفيلة بأن تصرع عدوه ، ولكن مع الأسف فان جرانت قد توقع أعلى درجات البطولة عدوه ، ولكن مع الأسف فان جرانت قد توقع أعلى درجات البطولة من رجاله ، ولكنه أخطا تقدير بطولة عدوه .

# الفطالات معركة بيترسبورج

كانت معركة كولد هاربور اختباراً قاسياً لجرانت ، ولكنها لم تدفع به إلى اليأس بأى حال من الأحوال ، ولو كان قائد آخر محل جرانت لكانت هذه المعركة ضربة مميتة له ، ولكنها كانت بالنسبة لجرانت درساً ، ومعبراً عبر عليه إلى أقسى عملياته الحربية وأصعبها ، وقد اقترح هالليك أن يهاجم جرانت ريتشموند من الضفة الشمالية انهر حجيمس ، ولكن جرانت اعتبر هذا اقتراحاً غير ذى موضوع ، نظراً لأن أهم خطوط عوينه تقع على الضفة الجنوبية ، ولما كانت مواجهة لى لا يمكن مهاجمها فقد قرر جرانت أن يهاجم مؤخرته ، بأن معاجمة لى لا يمكن مهاجمها فقد قرر جرانت أن يهاجم مؤخرته ، بأن معاجمة لى لا يمكن مهاجمها فقد قرر جرانت أن يهاجم مؤخرته ، بأن معاجمة في الضفة الجنوبية المهن المعدود عوينه فها عدا رافد نهر حيمس .

وفي هذه الأثناء أجبر لى على التقهقر إلى دفاعات ريتشموند كا تنبأ بورجارد من قبل ، ولكنه بدلا ،ن أن يتجمع كما اقترح بورجارد بعثر قواته ، فلم يرسل بفرقة بريكنريدج للخلف إلى الوادى فحسب ولكنه أصدر أمره في ١١ يونيو إلى إيرلى بأن يتقدم إلى هذه

المنطقة ، ويهدد واشنجطون ، وكانت هذه لعبته القديمة ، ولكنها بليت من طول الاستخدام ، فلم يحدث رعب في هذه المرة كالمرات السابقة .

ويبدو أن انفصال إيرلى كان له تأثير نفسي غريب على لى ، وفي ∨يونيو أبرق بورجارد إلى براج يقول « إذا ترك جرانت جبهة لى فلا شك أنه ينوى أن يقوم بعمليات ضد ريتشموند ، على طول نهو چيمس ومحتمل أن يكون ذلك على الضفة الجنوبية » كما أنه أشار إلى الخطر الجسيم الذي تتمرض له بيترسبورج ، كما أنه قدر أن تحركات أجرانت الحالية لها مدلول لا يمكن أن تخطئه الملاحظة ، فانه من الواضح أنه يهدف إلى التحرك حول قوات لى ، بالتقدم على الجناح الأيسر في أنجاه نهر چيمس ، وذلك بقصد العمل بين هـذا النهر ونهر شيكاهوميني ، فاذا لم تقابله مقاومة ما فانه سيقوى مراكزه على ضفتي نهر چبمس و بمد عليه كو برى الهو نتون قريباً من شافيةز بالاف ، بقدر ما تسمح الغاروف فاذا أخفق فى ذلك فسيتابع تقدمه حول ريتشمو ند ، ويهاجم مجمعا جيشه كله على الضفة الجنو بية لنهر چيمس، مستخدما الموضع الحصين عند عنق برمودا هندر يد كقاهدة لعملياته.

هذه صورة حقيقية لماكان على وشكالوقوع ، لأن جرانت أصدر

أمره إلى شريدان يوم ٧بونيو بالتحرك إلى شارلوتزڤيل لكى يتخلص من فرسان لى ، لقد كانت صورة نحيفة حقا ، فقد كان لى يضعف قواته فوق ضعفها بينما هو فى حاجة إلى كل رجل ، وبينما جرانت يجبره على اضعاف نفسه أكثر وأكثر ، وذلك بارسال شريدان لضرب مواصلات الجنو بيين ، وهكذا نمجد أن أنظار لى تتجه إلى الشمال ، بينما مواصلات الجنو بيين ، وهكذا نمجد أن أنظار لى تتجه إلى الشمال ، بينما ركز جرانت كل همه فى الجنوب .

كانت خطة جرانت أن ينسحب جيشه عبر مستنقعات شيكاهو مينى ويقيم جسرا على نهر حييمس الذى يظهر فيه المد واتساعه ٧٠٠ ياردة ، و بذلك ينقل قاعدة تموينه من هوايت هاوس إلى سيتى بوينت ، ثم يزحف على بيترسبورج ، ولكى يحقق جرانت هذا الزحف الذى فاقت صغو بته وخطورته أى محاولة سابقة ، حفر خنادق قوية على مواجهته واحتلها ، وتحت ستار هذه الخنادق أخذ يسحب جيشه عند حلول الظلام يوم ١٢ يونيو ، ورغم أن هذه المناورة المدهشة قد جرت بالقرب من لى ، و في أرض معادية تضج بالجوانيس ، إلا أن لى لم يحط علما عاحدث إلا يوم ١٨ يونيو .

وكانت خطة جرانت أن يستولى على پيترسبورج قبـل أن يخف لى لنجدة بورجارد الذي كان بحتل المدينة بحامية صغيرة ، وقد خصص الجنرال مميث والفيلق الثامن عشر للقيام بهذه العملية ، وقد سحب

هذا الفيلق من الشيكاهوميني يوم ١٢ يونيو ، ويوم ١٤ قدم سميث نفسه إلى بقلر الذي قواه بعدد كبير وقد بدأ الرحيل صباح يوم ١٥ ، وحوالي الساعة ١٠٠٠ أصبح على مرمى مدافع بيترسبورج ، ومنسذ ذلك الوقت حتى الساعة ١٢٠٠ استكشف الموقع ، وبعد وقت طويل أصدر أمره المدفعية بالتقدم ، فوجد أن الخيول قد أرسلت للسقاء ، وقد تسبب ذلك في تأخير الهجوم حتى الساعة ١٩٠٠ ، وفي الساعة وحد ٢٢٠٠ ممع بسقوط أول موقع .



تقدم جرانت جنوب نبرجيمس

کان ینبغی أن یملم سمیث بأن قوة بورجارد ضمیفه ، فقه کان عددها علی التحقیق ۲۲۰۰ رجل بین مدفعیة ومشاة ، بینا کان لدی سمیث ۰۰۰ و ۱۸ رجل ، ولذاك کان تأخره وحذره غیر مقبولین ، فقد کان یخشی أی مخاطرة ، وقد فضل أن یبقی تلك اللیلة مستریحا .

لقد كانت أهمية پيترسبورج كبيرة بالنسبة لريتشموند والجنوب وكان احتلالها حيويا بالنسبة لتحقيق استراتيجية جرانت ، ولذلك يعتبر تأخير سميث وافتقاره إلى النشاط ، خطأ من أكبر أخطاء الحرب كلها ففد أثبتت هذه الغلطة عدم صلاحيته للقيادة ، رغم أنه جندى مثقف ثقافة عالية .

وقد تتا بست الأخطاء بعد ذلك ، فان ها نكوك الذي كان مفروضا أن يتبع فيلق سميث عن كثب ، أضاع وقتا عينا طويلا في انتظار صرف تعيينات ، وعند ما لحق بسميث لم يستخدم ذلك الجنرال فيلقه استخداما صحيحا.

وفى هذه الأثناء اكتشف لى يوم ١٣ أن جرانت قد ترك جبهته وفى نفس الوقت بدأ إيرلى تحركه شهالا وبدلا من استدعاء إيرلى ، كتب إلى الرئيس ديثيز ، فى اليوم التالى يقول « انه يظن أن العدو بستعد للتحرك جنوب نهر چيمس ، وأنه قد يرسل قواته على العجيمس

بقصد الاستيلاء على بيترسبورج ، قبل أن نستطيع تقويتها » وكان لا يرى ضرورة لاستدعاء إيرلى ، فقد كان يظن أن هجوم إيرلى وتهديده لواشنج طون سيرهق أعصاب الشماليين و يضطرهم لسحب جرائت من الجيمس كما أجبروا على سحب ماك كليللان عام ١٨٦٢ .

ومن حسن حظ لي ء أن بورجارد قد لعب دوره بمهارة فائقة فقد كان في الواقع ضعيفا بدرجة اضطر معها أن يستدعى الحامية الموجودة في دفاعات برمودا هند ريد ، وقد تسبب ذلك في فك حصار بتلر ، ومكنه من التقدم فوضع جيشه بين بيترسبورج وريتشمو ند ذلك الوضع الذي أدى إلى حد كبير إلى اسقاط العاصمة فيا بعد ، ولقد أخطأ مرة أخرى فنقد فرصة العمر ، فني هذه الأثناء أصر ميد على مهاجة بيترسبورج في أقوى نقطة فيها ، وبذلك حطم استراتيجية على مهاجة بيترسبورج في أقوى نقطة فيها ، وبذلك حطم استراتيجية حرانت .

وفی یوم ۱۵ أبلغ بورجارد الجنرال لی أن موقفه فی بیترسبورج أصبح حرجا ، فأجابه لی بأنه لا یعرف موقف جیش جرانت ، وقد هوجم بورجارد فی الأیام ۱۵، ۱۳، ۱۷ فأرسل الرسالة تلو الرسالة یطلب معونة ولکن لی لم یتحرك حتی یوم ۱۷حین أمر ۱. ب. هیل بالتحرك إلی شافینز بلاف ، ولم یصدق تقاریر بورجارد حتی یوم ۱۸

حين أرسل إلى إيرلي يخطره أن جرائت أمام بيترسبورج ، ويجب مهاجمته هناك ، وأن عليه أن يضربه بأسرع ما يمكن ، و بقدر ما تسمح ظروفه ، عليه أن ينفذ الخطة الأصلية ، أو يزحف على بيترسبورج بلا تأخير .

ولایشك أی ناقد محاید فی أن قیادة لی بین یومی ۱۳ و ۱۸ كانت ضعیفة و كانت من مستوی منخفض ، والوافع أن هجوم جرانت العاجل المتكرر قد دفع لی إلی الاعتقاد بأن عدوه لم یه د لدیه ورقة أخری یلعب بها ، ولقد ظن أن جرانت سیعبر الجیمس ، ولكنه عاد فشك فی أنه سیفعل ذلك ، وعاد بعد ذلك إلی خدعته القدیمة وهی غارة الوادی ، وعند ما وصل إلی بیترسبورج الساعة ۱۱۳۰ یوم ۱۸ ، حرضه بورجارد علی أن یأمر فیلقی هیل واندرسون بمهاجمة مؤخرة جرانت وجانبه الایسر ، ولكن لی رفض عرضه بدعوی أن قواته فی حاجة الی الراحة ، وأن الدفاع قد أصبح كثیر المزایا بالنسبة لهجوم جرانت شمال الجیمس ، وفضل أن یستمر بورجارد فی أسلوب قتاله جرانت شمال الجیمس ، وفضل أن یستمر بورجارد فی أسلوب قتاله فی ییترسبورج ، وهذا یعنی استئناف الدفاع السلبی مرة أخری .

وقد كتب لى إلى الرئيس ديڤيزينبڻه بذلك يوم ٢١ يونيو، ومنذ ذلك التاريخ، أى منذ ضرب جرانت الحصار على بيترسبورج،

بدأت كفة الجنوب تشيل ، وبدأت نهاية الحرب تتترب يوما بمـــد يوم ، ولقد داعبت أذهان البعض فكرة انهيار سياسي في الشهال ، أو عدم انتخاب لنكولن رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى ، و بذلك يتخلى الشمال عن فكرة الحرب ، ولكن لم كان يعلم حق العلم أن جرانت حينًا يثبته في ريتشموند وبيترسبورج ، فان ذلك أمر خارج عن الحوادث السياسية ، فقد كانت تكتيكات جرانت الاستدراجية تنيء بذلك ، فان عملياته المضعفة هنا ، والضاربة هناك ، قد أتمبت الجنود وأرهقتهم كما يقول لى ، و بذلك قللت من كفاءتهم للخرول المعركة وكان الأمل الوحيد للجنوبيين هوكسر ذلك الحصار القدوى ، والانفصال عن ريتشمو ند، و نقل النضال إلى منطقة أخرى ، ولقد كان لى كبير الأمل في إيرلي ، وكان يرغب في امداده بقوة ، ولكن

هذا عن لى أما عن جرانت فانه لم يخطى، ولكن خطقه قد أفسدها مرؤسوه ولقد فشلمرة أخرى ولكنه رفض أن يتقبل الفشل وعاد إلى استراتيجيته فعدلها دون أن يمس جوهرها ، وهي أن يرابط للجنرال لى ، وطالما أنه لا يستطيع إبادة لى ، فعليه أن يطوق بيترسبورج ومن ثم يعمل حولها وإلى الجنوب منها، ضد خطوط تموين لى ، وأهمها خطوط ولدون ، وساوث سايد ، ودنفيل الجديدة ، ورغ

أن الوسائل قد تغيرت إلا أن الفكرة ظلت كما هي . وهي اللحاق بسرعة بالجنرال لى وتثبيته حتى تستمر مناورة شيرمان.

وبين ١٨ يونيو ونهاية اكتوبرشن جرانت حربا متقابعة على هذه الخطوط الحديدية و بذلك استمر على تهديد بيترسبورج على الدوام و بالتالى يضطر حكومة ريتشموند ولى أن يتجمعوا لحماية المدينة وكان جرانت يدرك أنه طالما بيترسبورج في حطر و فان ريتشموند مهددة ، ولم تجبر تلك التصرفات لى على الاحتفاظ بقوة كبيرة بالقرب من ريتشموند فحسب ، بل وجعلت من الصعب عليه أن يخصص قوات لقابلة شريدان الذي يعمل في الوادى ، أو يرسل مدداً إلى جونستون .

### الفضل الرابع معارك شريدان وشيرمان

بينما كان جرانت متحركا إلى الجنوب خلال البرية ، هاجما على على سبوتسيالها نيا والشيكاه و مينى ، عابراً الجيمس ومحاصراً بيترسبورج ينبغى أن نتذكر أن هناك معركتين أخريين آخذتين مجراهما ، واحدة في وادى قرجينيا والثانية في جورجيا، وكانتها تان المعركتان مر تبطتين بعملياته تمام الارتباط، كانت تلك المعارك الثلاثة إجراءاً لابد منه لحرب كبيرة ، و يمكن تقديرها تقديراً صحيحاً إذا درست مقصلة ببعضها .

فقدهزم الجنرال سیجل فی وادی شناندوه یوم ۱۰ مایو هزیمة ساحقة عند نیو مارکت ، و حل محله الجنرال هنتر الذی تقدم فی ۱۷ نو فمبر حتی أصبح علی بعد خمسة أمیال من لینشبورج ، وقد التقی فی الیوم التالی بفیلق إیرلی الذی أرساه لی شمالا کما سلف ذکره ، فما کان منه إلا أن تقهقر إلی وادی کناوها ، تارکا وادی شناندوه مفتوحاً أمام ایرلی ، الذی تقدم فیه مهدداً واشنجطون یوم ۱۱ یولیو وکن جرانت قد تنبأ بما سیحدث فارسل وم ه یولیو بالفیلق السادس إلی واشنجطون ، وم یولیو بالفیلق السادس

وتقهقر فى اتجاه ستراسبورج ، وقد صمم جرانت على إقفال الوادى ، فأسند قيادة جميع القوات فى تلك المنطقة إلى الجبرال شريدان يوم ٧ أغسطس .

وقد لقى شريدان فى البداية صعو بات كثيرة من الساسة فى واشنجظون مما اضطر جرانت إلى زيارته ، ثم استقامت الأمور بعد ذلك ، والحق بايرلى هزيمة ساحقة فى ١٩ سبتمبر عند او پيكون كريك ، ثم لاحقه واشتبك معه وهزمه مرة أخرى عند تبة فيشر يوم ٢٣ سبتمبر ثم هزمه مرة ثالثة عند سيدار كريك ، يوم ١٩ أكتوبر ، وكن لهذه الانتصارات جميعاً تأثير ، شجع على الحالة السياسية .

بینما کانت قوات شیرمان تتحرك کدراع الرافعة متخذة من حیش البوتو ماك مرکز التحرکها ، کانت مکونة من ۰۰۰و ۱۰۰۰ رجل ، البوتو ماك مرکز التحرکها ، کانت مکونة من ون ، البی تعدادها ۲۵۶ مدفعا ، وقد التفت هذه القوة بقوة چونستون ، البی تعدادها موارد ۴۳۰ رجل عند دالتون ، ولما كان شیرمان مفدكرا ولدیه موارد غنیة ، فقد أدرك أنه رغم تفوقه العددی ، فان كل میل سینقدمه یطیل خطوط مواصلاته ، ومن ثم یقلل من قوته ، ولذلك صمم علی ألا یفعل ما یر یده چونستون أن یفعله ، وهو مهاجته فی مواقعه الحصینة ولكنه بدلا من ذلك سیقوم بمناورات اثبیته بنیا یقوم جرانت بدق قوات بل فی الشرق ، فنی ع ما بو قدم قواته انتحدة ، حیش الكومبرلاند بی فی الشرق ، فنی ع ما بو قدم قواته انتحدة ، حیش الكومبرلاند

بقيادة توماس في الوسط ، وجيش التنيسي بقيادة ما كفرسون في الهين ، وجيش أوهيو بقيادة سكوفياد في لليسار ، وكانت فكرته التكتيهكية أن يزحف على عدوه حتى يتصل به وينبته ، ثم يقوم بحركة نطويق فيضطره الانسجاب من مو اقعه والارتداد للوراء ، وقد نفذ ذلك بنجاح في دالتون ، ومرة أخرى على نهر أوستانوالا ، ثم على نهر إيووا، ثم عند باللاتونا، ثم نيوهوب تشيرش ، ثم عند ماربيتا ، وفي يوم إيووا، ثم عند ماربيتا ، وفي يوم



قتال شيرمان إتلانتا (مايو ١٨٦٤)

چونستون قوته يوم ٣ يوليو إلى نهر شانا هوكي حيث السته عقه حكومة الجنوب يوم ١٧ غير مقدرة لتكتيكاته المضبوطة ٥ ونظراً لتقهقره حل محله الجنرال هود.

وكان هود عجولا ذا طبيعة حقاء فهاجم شيرمان ثلاث مرات ، وقد ارتد في كل مرة بخسائر فادحة ، وقد أجبر على التراجع إلى اطلانطا حيث تبعه شيرمان ، وهناك كان هؤد في موقف لا يحسد عليه ، وفي سبتمبر كانت اطلائطا — بوابة الجنوب — في يد شيرمان .

بمجرد احتلال اطلانطا ، وتبعاً خاريطة جرانت الاستراتيجية ، كانت العملية التالية ، هي التقدم إلى ساحل الاطلنطي ، ولكن هذه العملية مبنية على افتراض إبادة جيش هود ، والواقع أن ذلك لم يتم، لأن ذلك الجنرال انسحب يوم ٢٠ سبتمبر إلى محطة پالميتو جنوب غرب اطلانطا ، حيث حفر خنادق واحتلها ، وأكثر من ذلك أن مو ييل لم تكن قد احتلت بعد ، رغم أن خليج مو بيل في يد الشاليين وقد ظلت كذلك حتى ١١ مارس سنة ١٨٦٥ .

وفی ۱۰ سبتمبر اقترح جرانت علی شیرمان أن یة۔وم الجنرال کانبی الذی یعمل ضد موبیل ، بعمل ضد سفانا ، بیٹما یزجف شیرمان

على أوجوستا ، ولكن ذلك الاقتراح كان عسير التنفيذ ، لأن قاعدة عوين شيزمان لا تزال في لو يسقيل على بعد ٤٧٤ ميلا ، وعليه و الآن يحرس حوالى ١٠٠٠ ميل من السكك الحديدية ، وقد أصبح هود الآن على جانب أى تقدم نحو أوجستا ، وسيبقي هو نفسه آمناً طالما مو بيل صامدة ، وقد رد على ذلك الاقتراح يوم ٢٠ سبتمبر قاثلا أن جرانت إذا تمكن من تأمين ولمنجتون ومدينة سقانا ، فانه يستطيع إشغال هود ، ثم يرسل جيشه زاحة الهلى أوجستا وكولومبيا و شارلستون ، وفي هذه الأثناء أرسل توماس إلى شطانوجا الأن هود كان يهدد خطوط مقده الأثناء أرسل توماس إلى شطانوجا الأن هود كان يهدد خطوط

ولى وجد هود أنه لن يستطيع ايقاف شيرمان بمواجهته مباشرة م صمم على ضرب مواصلاته ، و بذلك يجبره على التراجع لكى يحميها ، ففي يوم ٢٠ عبر الشاتاهوكي وزحف على مار بينا ، وكانت نتيجة ذلك التحرك أن صمم شيرمان على ترك فيلق لحماية اطلانطا والاحتفاظ بها ومطاردة هود ، ولكنه في ١١ اكتوبر وجد أنه عمل غير مجد ، فاقترح على جرانت أن ينفض يده من هذه العملية ، وأن ينفذ الخطة الاصلية ، وأن ينفذ الخطة الاصلية ، وأن ينفذ الخطة

وقد تردد جرانت في قبول هــذا الاقتراح، ولــكنه علم مز

شيرمان أن توماس يمكنه الاحتفاظ بخط التنيسي ، فوافق في سم نوفه برعلي ذلك التقدم ، وفي ١٥ نوفمبر تحرك شيرمان من اطلاعطا على رأس ٠٠٠ و ٢٠ رجل فوصل سقانا يوم ٢١ ديسمبر ، ورغم أنه لم يجد مقاومة تذكر في الطريق ، إلا أن تقدمه كان ذا تأثير استراتيجي حاسم ، وتأثير سياسي كبير على مجرى الحرب ، فقد أحدث تدميراً في حور حيا قدر بمائة مليون دولار ، مماكان له أسوأ الأثر على الروح المعنوية في الجنوب ، وبالذات على جيش لى ، فقد هجر الآلاف من رجاله الخدمة وعادوا إلى منازلهم المحموا عائلاتهم .

وفي هذه الأثناء كان هود مندفعا إلى الشمال ، وقد ارتد توماس إلى ناشقيل عند ما لم يستطع أن يجمع جيشه ، ومن هناك أرسل الجنرال سكو فيلدليستر تجمعه ، وقد أدى ذلك إلى نشوب معركة عندفر انكايين ألحق فيها سكوفيلد خسائر قيمتها ٥٠٠٠ و٦ رجل بحيش هود ، رغم أنه تراجع إلى ناشقيل ثانية ، وكان توماس في هذه الفترة متفوقا على عدوه ، بنسبة ١١٢ ، وكان ينبغي أن يهاجمه في الحال بدلا من أن ينتظر خمسة عشر يوما ، أشاعت القلق في حكومة واشنحطون ، ولما ينتظر خمسة عشر يوما ، أشاعت القلق في حكومة واشنحطون ، ولما هجم يوم ١٥ ديسمبر هزم عدوه عنتهي السهولة .

و بهز ممة هود عند ناشڤيل، واحتلال شيرمان مدينة سڤانا، انتهت

معارك الشاليين عام ١٨٦٤ ، ففي ه ما يو فتح جر انت صام هــنه العمليات الكبيرة المشتركة ، وكان يأمــل أن ينهــى الحرب فى ذلك السيف ، ورغم أن ذلك الأمل لم يتحقق ، إلا أن استرا تيجيقه كانت معقولة لدرجــة كبيرة ، فانه رغم التعديلات والتغييرات ، لو لم يغير فكرنه الاساسية ، وقد ثبت لى كأنه فى مصيدة ، ولذلك نجحت مناووات شيرمان الكبيرة .

ولقد قربت نهایة العام نهایة الحرب من الانظار ، وقد أعید افتخاب لنکولن للرآسة بتأثیر انتصارات شیرمان وشریدان ، وکان لا بزال مثبتا فی ریتشموند ، وکان وادی قرجینیا خالیا من قوات الجنوب ، وهکذا انهی عام ۱۸۶۶ .

#### الفلالخايش

#### فایف فورکس و ابو ماتوکس کورت هاوس

فى ١١ يناير ١٨٦٥ كتب لى إلى سيدون وزير حربية الجنوب بقول « إن لدينا تعيينات يومين » وفى ١٩ يناير كتب يقول « إن الجيش يعانى من قلة الصابون » ، وفى ٢٧ كتب إليه يشكو من فراد الجنود و تركيم الخدمة ، وفى ٤ فبراير أبلغ قرار مجلس الشيوخ بتعيينه قائداً عاماً لقوات الجنوب ، وقد أخطر بريكنريدج يوم ٢٧ فبراير أنه لن يستطيع عمل شى وقد أخطر بريكنريد يوم ٢٧ فبراير أنه لن يستطيع عمل شى وقد وبدونها تختنق ريتشموند ، ويبدو أن لى التاريخ سقوط ولمنجتون ، وبدونها تختنق ريتشموند ، ويبدو أن لى قد أدرك ذلك ، فقد كتب إلى لونجستريت فى ذلك اليوم يخبره « بأنه إذا اضطر التراجع فانه سيتجمع عند بورك شيل أو قربها ، وذلك حتى تتوفر له الفرصة لضرب جرانت إذا طاردهم بسرعة ، أو ضرب شيرمان قبل أن تلتقى قوتاها » .

وفي ذلك اليوم نفسه ، وعلى الرغم من أنه أصبح قائداً عاماً ، إلا أنه اقترح على بريكنريدج أن يرسل الجنرال چونستون إلى الجنوب ليتونى القيادة ضد شيرمان ، ويبدو أن هذا الاقتراج الحكميم مستمه

من اقتراح سابق ابورجارد في أوائل فبراير ، وفي أواخره أيضاً ، ومضمون هذا الاقتراح أن إيقاف شيرمان هو العمل المضبوط.

وفى يوم ٢٢ خصص جونستون القيام بذلك الواجب ، وكان ينبغي أن يتجه لى بنفسه إلى الجنوب ، لأن القائد العام ينبغي أن يدهب إلى المواقع ذات الخطورة البالغة والأهمية الكبيرة ، فبمحرد وجود شيرمان في كارواينا الشمالية أصبحت ريتشموند ميداناً ثانوياً ، وكان ينبغى أن يدرك لى ذلك بمجرد سقوط فورت فيشر مباشرة يوم ١٥ يناير لانها مفتاح ولمنجتون ، وقد يكون أدرك ذلك ولكنه كان مصمماً على عدم التحرك ، لقد كانت نظريته « إن الواجب يتطلب أن يقترح ، وعليه أن يطيع ، ولكن لا ينبغي له أن يصمم أبداً » تشله و تموقه .

وقد قابله الجنرال جوردون في الأسبوع الأول من مارس ، و اقترح عليه ثلاثة اقتراحات هي: -

١ – أن يتفق مع العدو بشروط حسنة .

٧ - أن يخلى ريتشموند وينضم على چونستون ويضرب شيرمان

٣ - أن يضرب جرانت.

وكان تعليق لى على تلك الاقبراحات ، أنه لا سلطة له في عقد

اتفاق مع العدو ، وأن السلطة المدنية هي التي تفعل وليس له أن ينصحها ، أما الاقتراح الثاني فقد قال إن السلطات في ريتشموند لن توافق على مثل هذا التحرك ، هذا علاوة على أن رجاله يكادون يموتوز جوعاً ، وأنه لا يستطيع تحريك نصف مدفعيته وعرباته ، وقد شجعه جوردون على تقديم هذه المقترحات للحكومة ، واستخدام سلطته كقائد عام فوعده بذلك ، ولكن حكومة ريتشموند لم توافق على ذلك ، فلم يبق إلا حل واحد وهو القتال ، فالسكون معناه الموت ، وليس أكثر ون

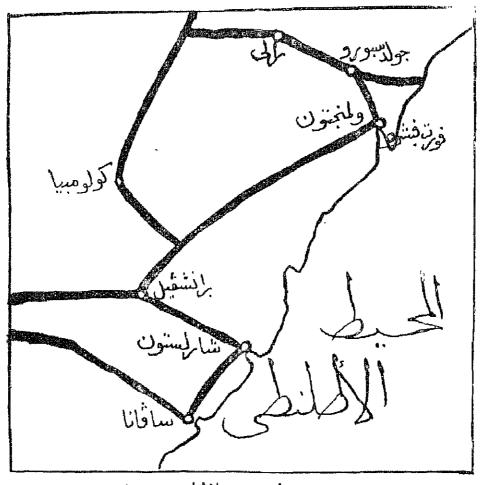

تقدم شيرمان من ساڤانا (١٨٦٥)

الموت إذا حار بوا وكان نصيبهم الفشل.

كانت خطة جرانت لعام ١٨٦٥ هي تضييق الخناق على عدوه أكثر فأكثر ، وكانت المشكلة الأولى هي احتلال بقية المواني، البحرية ، شارلستون وموبيل وولمنجنون ، وكانت الأخيرة أهما جميعاً وكان مدخلها محميا بفورت فيشر ، التي سقطت يوم ١٥ يناير كما اسلفنا القول ، وكان سقوط تلك القلعة ضربة مساوية لسقوط فيكسبورج كما قال نائب رئيس حلف الجنوب.

وكان جرافت بخشى أن يحاول لى الخروج من ريتشموند والانضام إلى جاكسون ، فصمم على مراقبته أكثر من تصميمه على مهاجمته ، مع بقاء جيشه على استعداد للانفضاض على لى إذا أخلى ريتشموند ، ثم صمم كذلك على تقريب أربعة قولات من لى ، فيتقدم شيرمان إلى برانشقبل ، وكولومبيا ثم إلى رالى ، ثم ينتقل سكوفيلد من تنيسى إلى كارولينا الشمالية فيؤمن ولنجتون ، ثم يحتل جولد سبورو لكى يفتح قاعدة تموين لشيرمان ، ويتحرك شيرمان إلى لينشبورج ، ويتحرك توماس إلى سليما ، مرسلا بقوة قوية من الفرسان بقيادة الجنرال معونمان في المعانى على موبيل ويحتلها ، مرسلا بقوة قوية من الفرسان بقيادة الجنرال وتحلها ،

فقد احتل ولمنجتون فی ۲۲ فبرایر ، و تقدم شیرمان شهالا أول فبرابر ، و بعد سیر بلغ مداه ۴۵ میلا اتصل بسکو فیلد عند جولد سورو یوم ۲۳ مارس ، و هذا بینها اتجه شیرمان إلی ستاو نتون ، حبث قضی علی بقایا جیوش ایرلی ، واحتل شارلو تزفیل ، آیم انحرف جنوباً حیث انضم إلی جیش البو توماك یوم ۱۹مارس .

أصبح موقف لى يدعو إلى اليأس ، فني ١٩ فبراير اخطر حكومته بضرورة اخلاء ريتشهوند ، وفي ٣٣ مارس سمع من جونستون أن شيرمان قد اتصل بسكوفيلد، وبعد ذلك بيومين قرر اتخاذ خطة الهجوم لكى بطلق نفسه من هذا التطويق ، فهاجم فورت ستيدمان ولكنه فشل لخطأ في ترتيبات أركان حربه ، واصبحت المبادأة في يد جرانت عاما ، لم ينتظر جرانت وصول شيرمان ، الذي لم يكن باستطاعته أن يتقدم على نهر الرونوك قبل يوم ١٠ ابريل ، بل صمم على توجيه ضربته ، وفي يوم ٢٤ فبراير اصدر أمره بذلك .

كانت خطته أن يحتل الخنادق شمال نهر جيمس بالفيلق الخامس والعشرين ، وأن يجمع الفيلقين التاسع والسادس في منطة بيترسبورج على استعداد لحسرجهة العدو إذا قاوم لى ، أما الباقون وعددهم مرجل رجل يسبقهم شريدان ومعه ١٠٠٠ و١٤ رجل من الفرسان ، نعليهم أن يتحركوا غربا ، ويطعقوا جانب لى الأيمن .

ولما سمع جرانت بأن لى يتجمع على يمينه بالرغم من المطر الشديد الذي جعل الأرض غير صالحة لمرور العربات في كثير من المواضع ، أصدر أمره يوم ٢٠٠ مارس لشريدان أن يحتل وصلة الطريق عند فايف فوركس ففعل ذلك يوم أول ابريل ، وضرب الجنرال بيكيت ضربة حاسمة ، فنتاج عن ذلك أن أصبحت سكة حديد ساوت سايد شمت رحمة جرانت ، وهكذا تقرر مصير بيترسبورج بالنبعية .

ولما علم جرانت بهذا النجاح أصدر أمره بعمل اقتحام على طول جبهة بيترسبورج بدلا من إصداراً وامره بمنع التجمع ضد شريدان ليسكنه من التقدم إلى خط ساوث سايد الحديدي ، وقد بدأ ذلك الاقتحام الساعة ٥٠٠ يوم ۴ ابريل ، واخترقت الدفاعات غرب بيترسبورج ، وانقسم جيش لي إلى قسمين ، ودفع شريدان بكل انقوات الواقعة إلى غرب وسطلي إلى ماوراء الآبوماتوكس ، واضطركل واكان شرقه إلى دخول بيترسبورج تحت تأثير ضغط جرانت ، الذي الدفع إلى الأمام بجنبه الأيسر ، وفي بكوريوم ٣ ابريل م احتلال بيترسبورج وبذلك أصبحت ريتشمو فد أخيراً في أيدى الشماليين .

وقد قدر جرانت أن لى سيتبع خط دانقيل الحديدي حتى يستولى على الرونوك ، فصم على ألا يتبعه ويزعج مؤخرته ، بل فضل أن يسبقه ويقطع عليه خط تقهقره ، فني يوم ٣ ابريل قبل أن يفادر بيترسبورج

كتب إلى شريدان يقول « أن غرضه الأول من هذا النحرك هو قطع النظريق على جيش لى إلى دانفيل ، بينا لى قد صميع السير إلى فارمشيل » لقدأ سقط فى يده فعلا ، فعلى يساره كان شريدان والفيلق الثانى ، وليس أمامه إلا الاندفاع إلى الأمام ، والعبور إلى الضفة اليسرى للآ يو ما توكس، عند فارمقيل ، والوصول إلى دانقيل بالعاريق الذي يمر خلال آ يو ما توكس كورت هاوس .

وفى يوم ٣ ابريل حول فى رأس جيشه فى أنجاه إميليا كورت هاوس وكانت فكرته الوحيدة هى أن يتصل بجونستون ولم يكن ذلك التحرك متأخراً عن موعده أسابيع بل شهوراً ، فانه عند ما بدأ يتقدم أخد جيشه الجائع فى الانحلال ، وبدأ الجنود بهجرونه بالمئات بل بالآلاف ، هذا بينما كان فى ريتشهوند وتحت تصرفها ٥٠٠٠٠٠٠ تعيين من اللحوم و مده المناو الشاى والسكر ، و كان فى استطاعة فى أن يصرف من هذه التعيينات قبل أن يغادر ريتشموند وأثناء اخلائها ولكنه لم يفعل ذلك .

لقد كان أسوأ رئيس للامداد والتموين فى التاريخ ، ولذلك لم يكن هناك أساس لاستراتيجيته ، ولذلك لم تؤد تكتيكانه إلى نصر حاسم على الاطلاق .

وبينما جيش شمال ڤرجينيا يكافح في اتجاه مصيره المحتوم، أصدر

جرانت أمره إلى الفيلقين الشانى والسادس أن يتحركا إلى شمال الآپوماتوكس و يضغطوا مؤخرة العدو ، هذا بينها وجه الفيلق الخامس، وفيلق الاورد إلى محطة آپوماتوكس ، حيث علم جرانت بنية لى على إعادة تموين جيشه في تلك المنطقة.

وقد وصل شيرمان إلى محطة آپوماتوكس مساء يوم ٨ ، حيث دفع قوات لى الأمامية إلى الوراء فى اتجاه كورت هاوس ، وفى صباح يوم ٩ تقدم لى ايهاجه بيها انقسم فرسان شريدان إلى قسمين ، يمين ويسار، وأقفلا الدائرة من خلفه ، وفى نفس الوقت أطبق الفيلقان الثأنى والسادس على مؤخرة لى . وعند ثذر فع العلم الأبيض ، وفى ما كملين هاوس ، فى غرفة عارية من الأثاث إلا من مائدة وكرسيين استسلم الجنرال روبرت غرفة عارية من الأثاث إلا من مائدة وكرسيين استسلم الجنرال روبرت لى ، على وأس ٧٨٩٧ من المشاة بأسلحتهم و ٢١٠٠ من الفرسان و ٣٣ مدفعاً ، وليس لديهم تعيين واحد ، استسلموا جيعاً إلى الجنرال يوليسس جرانت .

# البابالخانين

قادة الحرب

## الفصل *پلاول* په ليسيس سام جرانت

كان جرانت من أولئك الرجال البسطاء الذين يظهرون في التاريخ من وقت لآخر ، في اللحظات الحرجة من تاريخ بلادهم ، ليمروا بها خسلال الأزمات ، كان من أولئك الرجال المتواضعين الذين لايسعون وراء الشهرة ولا يظهرون إلا في أعمالهم وأثرهم في حياة بلادهم ، كان من أولئك الذين يبعثون الحرارة في الحياة ، لا بالحمم بلادهم ، كان من أولئك الذين يبعثون الحرارة في الحياة ، لا بالحمم البركانية ، ولكن بمثل الحوارة الكامنة في الجمرة المشتملة ، تبعث الدفء رغم الرماد الذي يكسوها .

كان رجلا يكره الادعاء وبمقته ، وقد قال عنه أحد أعـدائه « الجنرال إبويل » ( إنه ليس عبقريا ، ولكن تفكيره سليم ، إنه سر يع وجرىء ) .

لقد كان رجلا سليم التفكير وحسبه هذا . . . . .

وكان جرانت رجالا عاطفيا ، رغم ما يصفونه به من الجمود ، ومن أنه كان يكم أنه «لا يعدو أن يكون قوة عددية تتدحرج» والواقع أنه كان يكم عواطفه ، كما يفعل عظماء الرجال ، وقد قال عنه الجنرال لونجستريت ، أحد أعدائه ، ه إن أكبر جزء منه هو قلبه » ، وقد حدث أنه لما قتل الجنرال ما كفرسون ، لم يستطع جرانت أن يفالب حزيه فدخل خيمته و بكى صديقه الراحل كثيراً ، ولما استسلم اليه الجنرال لى وضباطه لم يجد ضرورة لتجريدهم من سيوفهم ، لقد كان يضبط عواطفه فلا يبدو على وجه شيء ، كان رجلاعيقا ، كالمياه العميقة ، تبدو ساكنة وهي في واقع الأمو جاربة متدافعة .

وكان إذا سار في طريق لا يحب الرجوع فيه ، بل يستمو حتى يجد طريقا آخر بمودمنه ، فقد روى هوراس بورتر أحد ضباط أركان حربه المقربين خلال معركة البرية ، أنه عند ما يجد أنه يسلك طريقا غيير الذي يريده ، فأنه يسلك جميع أنواع المعابر ومخاضات الجداول ، ويقفز على أى عدد من السياجات حتى يصل إلى طريق آخر ، مفضلا ذلك على ألا يم د من نفس الطريق ، ليبدأ السير من جديد » .

ومسألة أخرى كان لها تأثيرها الكبير على شخصية جرانت ، فقد كانت خيول أبيه شغله الشاغل في صفره ، فمنحها رعايته وحمايته ، وقد منحته في مقابل ذلك الشجاعة والاعتماد على النفس ، والسيطرة وضبط النفس ، وقد تعلم في عزلة الطفولة هذه أن يحلل الأشياء لنفسه

وأن يفهمها بطريقته الخاصة ، وأن يحل المشاكل معتمداً على نفسه ، وأن ينقبل الحياة على أساس القوة المادية ، تماما كما يبدو أن الطبيعة تفعله ، ولم يحدث قط أن أخفق في حياته في النظر إلى أي مسألة إلامن جائبها البسيط ، وفي حلها إلا في أبسط صورة ممكنة .

وكان لوداعته يبدو كالطفل الكبير في الأحوال العادية ، فاذا ما جد الجد ، يصبح كالمارد الرجيم ، ورغم أنه كان يبدو أقسى من رجاله حينا يتطلب الأمر القسوة ، إلا أنه كان يسيطر على نفسه سيطرة تامة ، ولم ير غاضبا إلا مرة واحدة ، أثناء عبور الباموذكي فقد شاهد جنديا يضرب جواده بوحشية ، فثار لذلك وعنف الجندى .

ثم ركب حصانه وانطلق بين الجنود صائحًا « املاً واخزائن بنادة كم سريماً وعودوا إلى مواقع كم ، ان الدو يحاول النرار ، ولا ينبغى أن نسمت له بذلك » .

وكان لهذه الكلمات فعل السحر ، فقد كان الجنود ينتظرون أمراً من أى إنسان .

كانت أساليب جرانت بسيطة دائماً ، مباشرة وفي الصميم ، وقد يبدو للنظر العادى أنه من المستحيل أن يتصرف إنسان على هذا النحو ، وكان لا يعتمد على ضباط أركان خربه ، بل يعتمد على نفسه وكان يتصف بصفتين مميزتين :

الأولى: أن ما كان بفعله بناء على رأيه الخاص ، وقد أظهر في هذا الباب حصافة وثقة غير مألوفتين ، وكان يستمع إلى جميع الآراء في تأدب شديد ، ثم يتصرف التصرف الذي يراه مناسباً.

والثانية: أنه كان يثق في مرؤسيه تماماً ، فهو يعطيهم التوجيهات المامة ، ثم لا يرهقهم بالتفاصيل فقد كان يعتمد على أركان حر به في التفاصيل لا في الأفكار ، فكان لا يتدخل في عمل يستعليع غيره أن يقوم به مثله أو أحسن منه ، كان أحد القادة القلائل الذين لا يضيعون وقتهم الثمين ، بالنظر في تفاصيل ليست من اختصاصهم ، كان لا يضيع

وقته في قراءة المجالس العسكوية أو إحصاء التموين على أصابع يديه ، أو كتابة الرسائل أو الاتصالات ، فقد كان لديه مرؤوسون يقومون بهذه الواجبات ، بينما هو يحتفظ لوقته نلتفكير .

ومفتاح عبقرية جرانت هو افتقاره إلى اتيان ما يظنه الناس سهلا يسيرا ، واجتناب ما يظنونه عسيرا فقد كان فى دونلسون فى أحسن حالاته بينا الأمور تبدو فى أسوأ حالاتها ، وكانت لديه القدرة على التفكير فى صفاء ذهن فى الأحوال السيئة ، كأن الأحوال ليست سيئة على الاطلاق ، ولم يتح لأى قائد أن يواجه أحوالا أسوأ من التى واجها فى شيلوه ، فقد واجه عند ما نزل — وكان قد وقع عن ظهر جواده قبل ذلك بيومين — خمسة آلاف من الرجال فى حالة فزع مريع ، وكان يبدو للجميع أنهم قد خسروا الممركة ، إلا جرانت ، فلم يخسر معركة على الاطلاق ، ولم يحدث أن تسلم القيادة فى معركة إلا وحاقت الهزيمة بعدوه .

وفى أعقد فخطات معاركه كان يبدو هادئًا مسيطراً على أعصابه ، يصدر أوامره فى هدو وأناة ، و يتلقى الرسائل و يرد عليها ، و يسأل ثم يستخلص الحقيقة من الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها ، ثم يصدر أوامره للتصرف حسب ما يمليه الموقف ، و بالسرعة العجيبة التي كانت من أهم خصائصه .

كانت البساطة أولا وأخيراً هي النبع الذي تنبع منه طبيعته ، فقد كانت استراتيجيته بسيطة ، ثبت لى في قرجينيا وحرك شيرمان ليهاجه من الخلف خلال جورجيا ، وكانت نظريته عن الحرب هي البساطة مجسمة ، فقد قال « إن فر الحرب بسيط للغاية ، إبحث عن عدوك ، واندفع إليه بأسرع ما يمكنك ، واضر به بأقوى ما يمكنك و بأى طريقة متيسرة ، ثم واصل تقدمك بعد ذلك » .

ومن مميزاته أنه كان يستطيع اكتشاف أخطائه ، ولم يكن يغتر با فتصاراته ، لم يكن مقلداً على الاطلاق ، بل كان ناميذاً ، لا يفيد من تجارب الآخرين فحسب ، ولكن من تجاربه هو أيضاً ، ولم يكن جامداً مقيداً بالتعاليم والتراث القديم ، ولكنه كان متحرراً من القيود والجلود .

لم يكن بمن يؤمنون بالحظ ، ولكنه يؤمن بالسببية ، فما من أمر عنده إلا وله مبرر ، كان يأخذ الأمور كما هي ، ثم يبدل جهده للافادة من الظروف والملابسات ، وكان لا يظهر هذه العبقرية إلا في الظروف الحرجة ، ولا يتردد في اختيار أنسب الحلول مهما كان الشخص الذي اقترحها ، وكان ينفذ الخطة التي توحى بها القيادة بنفس الاخلاص والدقة التي ينفذ بها خططة هو ، ولا يسمح للمسئولية أو الخطر أو السرور أو الألم ، أن تعوق تنفيذ ما عقد العزم عليه .

والعامل الذي كان يسيطر هلى تصرفاته دائما همو الظروف لا القواعد والقوانين ، كان لا يقاوم الظروف ، ولا يبحث عن مبررات الفشل ، ولا يقلد الأساليب التي تؤدى إلى النجاح تقليدا أعمى، بل كان يجلل الظروف ، ثم يتصرف على أساس هذا التحليل وكان يستخلص درسا من كل عملية يقوم بها ، ومن مجموع هذه الدروس وكل معركة أو اشتباك درس قائم بذاته وليست مجرد نصر أو هزيمة بني فنه الحربي .

وكان يتغلب على خوفه بسرعة ، ويستميد أعصابه ، وكانت الميزة الظاهرة فيه أنه يحلل مخاوفه ، فالخوف سيطر عليه مرة لبضع ثوان ، ولكنه سيظر بعد ذلك على الخوف ، وقد أفادته هذه اللحظة مبدأ مهما من مبادىء القيادة ، وهو أن القائد الذى يخاف أقل من هدوه ، يملك المبادأة ، وأنه إذا جمل عدوه يخاف أكثر منه ، فقد هزمه هزيمة معنوية ، وجرانت يستحق تقديرنا لانه يتحلى بهذه الصفات لالأنه من عباقرة الحرب .

وكانت عنايته مجنوده تفوق الوصف ، فقد كان معنيا على الدوام بمنع الكوارث أن تحل بالجيوش البعيدة عنه ، فما بالك بعنايته بالقوات التي تحت قيادته المباشرة .

كان جرافت بحارب من أجل قضية مهينة ٤ ويهمه أن يكسب هذه القضية ٤ أكثر مما يهمه هزيمة من يعاديه ٤ افه كان يحارب قضية الجنوب ٤ لاشمب الجنوب ولا جنود الجنوب.

كان يممل فى ثقة واطمئنان ، ثقة بمدالة القضية التى يحارب من أجلها ، واطمئنان إلى رجاله وإلى نفسه .

# الفضل إليكانى

### رورت إدوار دلى

كان لى فرجينيا أصيلا، تردد قليلاعندما نشبت الحرب الأهلية الى أى حانب بنجاز ٩٩ نم قرر أخيراً أن بدافع عن وطنه ومسقط رأسه ، وأجاد آبائه وأجداده ، رغم اقتناعه بأن الانقصال ثورة ، ولكنه كان لا يستسيغ اتحاداً يقوم على السيف والقداء ،

كان جنديا من جنود القرون الخوالى ، فخوراً بنفسه ممتزابها إلى أبعد الحدود ، لم تساوره فكرة الاستسلام حتى فى أحلك ساعاته ، بل استنكر ذلك عندما اقترحه الجنرال بندلتون قائلا «إن الأمر لم يصل الى هذا الحد ، فان لدينا رجالا شجعاناً ، ولا نفكر فى إلقاء أسلحتنا ، إن العدو لا يحارب بروح عالية ، بينها رجالنا لا يز الون كذلك ، وقد يتبادر إلى ذهن القائد الشالى أنناً ضعفاء ، فيظننا نظلب الاستسلام بلاقيد ولا شرط ، وهو عرض لن استمع إليه أبداً».

كان قرجينيا أصيلا بحب أرض قرجينيا ومنازلها البيضاء وأهلها البيضاء وأهلها البسطاء ، كان محارب فيها ومن أجلها ، في كل فترة ،ن نضاله ، لم يتخل

هنما أبداً ، ولم يتساهل إلا بمد أن انتهى النضال ، ولم يمد بد مرت الاندماج في الوطن الأكبر ، وهو الولايات المتعدة .

كان من قادة العصور الاقطاعية ، تلك العصور التي كان دم الأقلية المريقة فيها هو الدافع للكثرة ، وكان عاطفياً فواراً ، ولكنه يكثم عواطفه تحت ستار من الهدوه ، وكانت خلاصة شخصيته تلك العبارة التي كتبها أبوه عام ١٨١٧ « إن الرجل لا يتحتم عليه أن يكون فاضلا في الحقيقة ، ولكن ينبغي عليه أن يبدو كذلك » وقد تعلم لى في صفره إذكار الذات والتضحية والإيثار .

يتمول عنه الجنرال لونج « إنه لم يسم أبداً إلى الخطر ، ولكنه لم يتجنبه أيضاً » وكانت البطوله والقضاعية أسس شخصيته ، ولم تكن القيادة هي الأساس ، وكان تدينه وتوكله على الله أمرين ظاهرين ، بلكانا من أظهر مميزاته الرئيسية .

وكان رغم منصبه بعيداً عن التأثير في سياسة الحلف ، وكان يترك غيره يضع الخطة أما هو فيقوم بالتنفيذ ولعل ذلك يرجع إلى شدة احترام لى للرئيس ديڤيز ، حتى أنه عندما سأله رأيه في نقل العاصمة إلى الجنوب قال إن ذلك أمر سياسي ، وأن عليهم هم — رجال السياسة — أن يقرروا ما يتراءى لهم ، أما هو فيكفيه العناية بأمر الجيش . وذلك على يقرروا ما يتراءى لهم ، أما هو فيكفيه العناية بأمر الجيش . وذلك على

الرغم من أن الاجابة على هذا السؤال من صميم واجبه كقائد عام ، لأنه من صميم الاستراتيجية .

يقول نابليون « إن الجيش بمشى على ممدته » ولكن لى لم يكن ضابط إمداد و تموين ، وكانت حالة قواته من الناحية الادارية تدعو إلى الرثاء ، فلا ملابس ولا مهمات ، ولا تعيينات كافية ، وقد ظلت مشكلة التموين مصدر متاعب منذ اليوم الأول للحرب حتى نهاينها ، وكانت الحاجة إلى التموين ذات تأثير مدمو على جيوش الجنوب ورغم أنمواني نيو برن ، وبوفورت ، وسافانا ، وبرنزويك ، و پنساكولا ، ونيواور ليانز ، كانت تحتلها توات الحلف منذ مايو عام ١٨٦٢ ، إلا أن الجنوب لم يتخذ أى خطوة للسيطرة على التموين ، والاقتصاد فيه والتكديس في مراكز استراتيجية .

والعجيب أن مواد التموين كانت كثيرة جداً ، ولكن الرئيس ديڤيز لم يتخذ أى إجراء لتنظيم التموين ، كان يتساءل بأى حق يستولى على تموين الولايات ? نعم إن مسألة حقوق الولاية مسألة هامة فى نظره ، بل وفى نظر الجنوب كله ، فانها لم تكن الدافع إلى الحرب فحسب ، بل وكانت السبب الأول فى انهيار الحلف الجنوبى .

ولم يكن لى مثل جوانت من كبار الاستراتيجيين ، لسبب بسيط

واحد ، وهو رفضه أن يتأثر بالسياسة أو أن يؤثر فيها .

كان خليطاً من الحذر والاقدام ، وكان ستونوال عاكسون مكالا له ، كان ذراعه اليمنى ، وهو بلا جاكون رجل اكتع بذراع و احدة ولقد كان ذراعه اليمنى ، وهو بلا جاكون رجل اكتع بذراع و احدة ولقد كان جاكسون يتميز بالوحشية الضرورية في الحروب ، ولكن لي كان خلواً منها .

وكان عيبه الظاهر للميان أنه لم يمارس القيادة بصورة فعالة أيداً . ولم يتول القيادة العامة للجنوبيين فملا ، وقد كان يقوم بذلك الرئيس ديڤيز ، أما لى فقد كان أداة التنفيذ فحسب .

قد تبدو المقارنة بين القادة في كثير من الأحايين إضاعة للوقت بالا ضافة إلى افتقارها إلى روح المدالة ، فقلما تتكافأ ظروف القائدين اللذين نقارن بينهما ، ونقصد بالتكافؤ هنا ، نساوى الظروف والبيئات الفكرية والمادية التي تحيط بالشخصين موضوع المقارنة .

أما المقارنة بالنسبة لجرانت ولى فأمر ممكن ، فهما رغم اختلافهما ، إلا أنهما من أمة واحدة ، وحاربا في وقت واحد ، وحاربا حربا واحدة ، وبالرغم من هذه الظروف كلها ، فان كلا منهما يمثل فكرة تناقض للأخرى تماما ، فإن الجنرال لى يمثل المصر الزراعي القديم ، بينما الجنرال جرانت يمثل المصر الصناعي الجديد ، كان الأول تعبيراً عن النشاط الروحي ، بينما الآخر يعبر عن النشاط المادي ، و نظراً لهذا الاختلاف في المحيط الذهني والروحي الذي يعمل في ظلد كلاهما ، كانت المقارنة بينهما أمراً محمداً مفيداً

من النادر أن نجد رجالا مختلفون عن بعضهم كل الاختلاف، كاختلاف كاختلاف جرانت عن لى ، ورغم ذلك فان كلا منهما ذو روح عالية وشماعة ، وسيطرة على النفس في وجه المخاطر، كان جرانت لا يؤمن بالحظ

والممادفة بينها في يؤمن بالله وقدره بكل جوارحه وعلى هذا الأساس تستطيع أن تنبين كيفية حكمهما على الرجال وعلى أعمال الرجال ، بل و فظرتهما إلى العالم بوجه الاجمال ، ومن ثم تستطيع تبين أوجه الخلاف بينهما ، فأحدهما يرى أن الخير في الجنس البشرى يجب أن ينتصر في النهاية على الشر ، أما الآخر فيرد كل شيء إلى الأقدار ، وبذلك وجد كل منهما الأساس الروحي الذي ترتكن إليه قيادته ، فكان الاساس بالنسبة للجئرال في أساساً محدودا ، أما بالنسبة لجرانت فكان متسماً كل الاتساع ، كانت الفضيلة بالنسبة للا ول تنمكس هايه من الخارج ، أما بالنسبة للثاني فكانت تنبعث من الداخل .

وكان لاختلاف أعمارهما أثركبير ، فقد كان في عندما بدأت الحرب في الثالثة والخمسين ، بينها كان جرانت في التاسمة والثلاثين ، وبالتالي أصبحت كان الأكبر سناً غير مستعد لتقبل أي تفييرات ، وبالتالي أصبحت آراؤه ثابتة غير قابلة للتغيير تقريباً ، وقد بدأ القائدان حربهما كهاويين ، ورغم أنهما أشتركا في حرب المكسيك ، الاأن الحرب الأهلية كانت حربا مختلفة كل الاختلاف .

كانت أخطاء جرانت فى ممارك بلمو نتودونلسون وشيلوه فاحشة ، وكذلك ولكنه لم يكرر هذه الأخطاء فى قتاله فى ممركة فرجينيا ، وكذلك أخطاء لى كانت فاحشة ، ولكنه لم يتملم منها شيئا ، لقد كان جرانت فى

ممركة فيكسبورج شيئا مختلفاً عام الاختلاف عنه في ممركة بلهونت ولكن لى ظل في ممركة جيتسبورج كا كان في تشيت ماونتين ، فقد ظل مفتقراً إلى النظام والتنسيق ، وتركيز السيطرة والسلطة ، وكان جرانت بنظر إلى الحرب ككل أكثر عما ينظر إليها لى .

كانت أوامر جرانت بسيطة مباشرة لا خطأفيها ، أما أو امر لى ف كانت أوامره ف خلانت غامضة وشفرية في أغلب الأحيان ، فقد كانت أو امره الكتابية تتوقف حالما يبدأ الاشتباك.

يقول المؤرخون إن لى كان ذا قدرة كبيرة على فهم عدوه ، و تقدير الخطوات التي سيتخذها ، وهذا كان صحيحاً في السنتين الأوليين من الحرب ، حينا كان يواجه ماك كليللان ، أما في السنتين الأخيرتين فقد انعدمت هذه القدرة تماما ، فلو قدر ما قد يفعله بير نسايد ، إذن لشن عليه هجوما مضادا في قريد ريكسبورج ، ولو فهم هوكر ، إذن لوزع قواته على نحو آخر ، أما جرانت فقد كان في السنة الأخيرة لغزا استعمى فهمه على لى حتى أنه حاول القيام بغارة جديدة في وادى قربينيا .

أما جرانت فقد كان واثقا على الدوام مما سيفعله عدوه ، وكان فهمه للجبرالات فلويد وبيللو وبوكنر و پمبرتون و براج يساوى فهم لى لما لك كليللان ، والفرق أن جرانت كان يبنى تقديراته على أسباب منطقية ، أما لى فيبنيها على محض تخيلات ، هما أدى به إلى حماقات انتييتام وجيتسبورج ، وكان جرانت يستخدم قدرته على التخيل لتقوية خطته لا لبنائها ، كان جرانت رجل تقدير وتفكير ومنطق ، ينها لى رجل اندفاع .

## التكتيكات القديمة والحدبثة

بدأت الحرب بين مزارعين نصف مسلمين ، وجنود نصف مدر بين ، وكانت موارد الشمال كبيرة منذ البداية بينما الجنوب يفتقر إلى الموارد ، وبالتبعية لوكانت البندقية – وهي السلاح الرئيسي في هذه الحوب ـ سلاحا هجوميا ، إذن لانهار الجنوب في فترة وجيزة ، ولكن الأمركان على المكس ، ومن هنا كانت التكتيكات البسيطة ضد الجندي الشمالي ، لأن التكتيكات الكبرى كانت محتاج إلى الهجوم وبدون الهجوم لا يمكن إخضاع الجنوب ، وهي نفس الحالة التي واجهت الفو شيين في حرب شبه الجزيرة الاسبانية ، وواجهت نابليون في روسيا ، وواجهت نابليون في حرب البوير عام ١٨٩٩ – ١٩٠٢ .

وكان على جندى الشمال أن يحارب فى أرض معادية ، وأن يبذل كل جهده لوقاية نفسه ، من العصابات غيير النظامية التي يحتمل أن

تقابله فى كل مكان ومن أى اتجاه ، وتظهر أهمية هذه المسألة إذا وجدنا أن كل الممارك التي انتصر فيها لى كانت فى بلده ، وأنه لم يكسب معركة واحدة فى أرض عدوه .

لقد كانت الرصاصة هي التي خلقت الخنادق وحفر السلاح وقضت على السونكي ، وجملت من السيف شيئا مهملا ، وطردت المدافع والفرسان بميدا ، ولقد ظلت سيدة الميدان طوال أعوام ١٨٦١ – ١٨٦٥ كاكان رصاص مدافع الماكينة سيد الميدان طوال حرب 1912 – ١٩١٨ .

#### القيادة والاستراتيجية العليا

الاستراتيجية العايما هي ربط القوات الحاربة بالموارد في السلم، وهي التي تقرر الغرض السياسي من الحرب، وذلك واجب يقع في الدول الديمقراطية على عاتق رئيس الحكومة ورئيس أركان الحرب، وبدون هذا الربط لن يكون هناك محور تدور عليه العمليات ولايستدمي هذا أن يام القائد العام بالسياسة القومية فحسب، ولكن ينبغي أن يكون قادرا على اقتراح ما يراه مناسبا تبعا للتطورات التي تجد خلال الحرب، فان خططه تبني على أساس هذه السياسة وتعدل تبعا لنجاح الحرب، فان خططه تبني على أساس هذه السياسة وتعدل تبعا لنجاح الحرب، فان خططه تبني على أساس هذه السياسة وتعدل تبعا لنجاح الخطط أو فشلها ، وقد أهمل ذلك المبدأ شر إهمال ، سواء في الجنوب

أو الشمال، وكل ماكان هناك هو قوة ضرورية في ناحية، و نشاط مثالى في ناحية ، ونشاط مثالى في ناحية ، بتجه نحوالمقاومة.

وللحرب ميادين ثلاثة ، ميدان اقتصادى ، وميدان سياسى ، وميدان استراتيجى ، ففى الميدان الأول لم يستطع الشال أن يوجدالقوة البحرية اللازمة ، لحصار الجنوب ، ولو أنه فعل ذلك لانهارت المقاومة فى وقت قصير ، فالواقع أنه كان من المستحيل تقريبا أن ينظم الجنو بيون جيشاً للميدان بدون معاونة أوربا .

أما الميدان الثانى ، فكان بتأرجح بين الميدانين الأول والثالث لأنه سرعان ما تحول إلى صراع بين العاصمةين ، وقد حدث ذلك لأن لنكولن و دي ثير كليهما كانا لا يفهمان الاستراتيجية على الاطلاق ، وقد ترتب على ذلك أن الحصار لم يبلغ نهايته ، وترتب على ذلك أيضا أن السنوات الثلاثة الأولى قد انفقت في معارك مخربة في الميدان السياسي دون النظر إلى الميدان الاستراتيجي .

أما في الميدان الاستراتيجي فقد كان لى شبه عاجز عن إدراك الاستراتيجية العليا ، ولذلك لم يكن ذا تأثير على الرئيس ديڤيز ولاعلى الخطط العامة للحرب ، كانت تسيطر عليه فسكرة حماية قرجينياو كانت أهمية عاصمة الشمال واشنجطون ذات تأثير سحرى عليه ، وكان مبدؤه

الأعلى والوحيد في الاستراتيجية هو تهديدواشنجطون ، وقد تبدو هذه الاستراتيجية مقبولة إذا كان جيشه منظماً من الناحية الادارية على هذا الأساس أو كانت لديه مقومات الحصار متوفرة ، أما جرانت فقد كان على النقيض من ذلك تماما ، فرغم أنه لم يتول القيادة العامة إلا عام ١٨٩٤ إلا أن معاركة في الغرب أظهوت أصالة تقديره للاستراتيجية العليا ، ولم تكن لدى جرانت الفرصة ليكون قريباً من حكومته ينصحها كا فعل لى لأن الادمان على الشراب قد حطمه بعد الحرب المكسيكية ، وللاستدلال على تطور فكرته الاستراتيجية يمكن سردبيض الملابسات، فقد كان في القاهرة عام ١٨٦١ وقد قدر في الحال أهميـــة وادوكا الاستراتيجية ، و بعد الاستيلاء على دونلسون أدرك أهمية الميسيسي مما أدى إلى معركة فيكسبورج، التي تمت فيها سيطرته على النهر ، وبعد استيلائه على ڤيكسبورج اقترخ احتلال مو بيل فلماذا اقترح ذلك ؟ ليرتكن عليها في إدارة عملياته ضـد مؤخرة براج في شطانوجا ، لأنه قد أدرك تمام الادراك أنه إذا كانت شطانوجا الباب الخلفي المرجينيا ، فإن مو بيل تعتبر الباب الجانبي لجورجيا ، وأنها إذا أصبحت فى أيدى الشماليين ، فانها تهدد مؤخرة الجنو بيين في شطانو جا ، وأن أية قوة شمالية تتقدم منها جنو با تكون مؤخرتها وجانبها الأيمن محميين . لقد كانت فكرته أن يعمل ضد مواصلات لى ، فاذا تم له قطمها

فائه يستطيم استخدامها للمل ضد مؤخرة لي .

من ذلك يتبين أن نظرة جرانت كانت عامة شاملة لمسرح الحرب بأكله 6 وكانت الفكرة التي تقوده واحدة وهي بالذات القضاء على القوة الأساسية للمدو ، أما لى فكانت نظرته محلية ، وقد ركزها على ركن بسيط من أركان مسرح الحرب 6 وكانت الفكرة التي تقوده هي إزعاج الحكومة الشمالية بجول السياسيين في حالة تو ترعصني بالنسبة لأمن واشنجطون التي لم تتوفر له القدرة على حصارها في أي فبرة من فترات الحرب ، و إلا اضطر لترك ريتشموند خالية ورغم أنه كان لا يجد أى منعة في السياسة إلا أن غرضه كان سياسياً بحتاً ، لأن نظرته لم تكن استراتيجية ، نصم كان يفهم استراتيجية قرچينيا جيداً ، فقد كان يعرف كيف يستخدم مواصلاتها ، أما استراتيجية مسرح الحرب بأكله فقد ظلت كتابا مفاقاً بالنسبة إليه ، وبالرغم من قدرته وبطولته والجيودات الجريئة التي قام بها حيشه إلا أنه ظل حتى النهاية محصوراً في نطاق ضيق ، و خسر قضيته لأنه كان يفكر و يعمل في ركن واحد، غير ماق بالا إلى البقية ، غير واجد أي متمة في سياسة الحرب أو ناهيتها الانتصادية .

القيادة والتكتيكات الكبرى

يينًا الاستراتينجية الكبرى هي الربط بين العمليات الحربية

وسياسة الحكومة وموارد الدولة ، نجد أن التكتيكات الكبرى هي التنظيم وتوزيع القوات المقاتلة لتحقيق الخطة أو الفكرة الاسترائيجية العلميا ، والغرض الاستراتيجي الرئيسي هو تحطيم سياسة العدو ، فبيما نجد المدلول السياسي الذاك هو تحطيم إرادة الشعب ، نجد أن المدلول التكتيكي هو تحطيم عزيمة القائد المعادي .

وكما سبق أن أوضحنا في أسباب الحرب نجد أن الاستراتيجية العليا للشمال كانت اتخاذ خطة الهجوم، أما الجنوب فسكان مضطوا لاتخاذ خطة الدفاع، فكان على أحد الجانبين أن يضغط، وعلى الجانب الآخر أن يقاوم الضغط، ولقد كان الطرفان عند ما نشبت الحرب غير مستعدين على الاطلاق للقبام بدورهما ، ولذلك فقد وقع الطرفان في نخطأ المألوف وهو الهجوم قبل أن بكونوا على استعداد معنوى وانتصادى للهجوم.

يقول كلاوزيڤيتز « هناك أغراض رئيسية ثلاثة للحرب :

١ – هزيمة قوات المدو المسلحة و إبادتها .

امتلاك المواد الأولية والموارد الأخرى التي يحتاج إليها العدو وحرمانه منها .

٣ – اكتساب تأييد الرأى العام وعطفه.

و يكتسب الغرض الأول بتحطيم خطة المدو ، أماالثاني فبالقضاء

على قوته الاقتصادية ، والفرض الثالث بكتسب باحر از انتصارات تخفض روحه المهنوية 6 وباحتلال عاصمته ثما يؤدي إلى القضاء على الحكوبة ، و يدل دلالة واضحة على فشل قضيته ، ومن ذلك يتبين أن المكتيكات الكبرى إعا تنحقق بافساد التنظيم وتهديط الروح المهنوية 6 أكثر من من اعتمادها على التدمير الذي يمتبر الفرض من التكنيكات الصفري. ولقد روعي الفرضان الأول والثالث منذ بدالة الحرب، أما الفرض الثاني وهو الاقتصادي فلم براع تماما ، فقبل أن يزحف الجنو بيون على واشنجطون ، كما أرادوا أن يفه اوا عقب معركة ما ناساس الأولى ، وقبل أن يزحف الشماليون على ريتشموند كما حاولوا في السنة التالية ، كان ينبغي على الجنوب أن يبذل مجهودا أكبر في تحصين موانيه التي تتصل بالداخل بالسكك الحديدية ، وكان على الشمال أن يبذل مجهودا أ كبر ، ليس في حصمار هذه المواني فحسب ، بل في احتلالها ، بتجميع قوته البحرية ضد كل ميناء على حدة ، فيستولى عليها على التوالى مبتدئا بولمنجتون .

والعجيب أن لح كان مهمما بذلك الأمر حتى استدعى إلى ريتشموند ، فلم يصر على هذه التحصينات ، أما جرانت فلم تكن له السيطرة على الاسترانيجية العلميا حتى ربيع ١٨٦٤ ، وقا- ظل حتى ذلك الحين يلتهم أراضى الجنوب قطعة حارما القوات المعادية من

موارد هذه المناطق ، وقد أدرك كما أسلفنا قيمة الميسيسي ثم قيمة مو بيل والأمر الذي نعجب له هو عدم إصراره على احتلال ولمنجتون قبل اشتباكه في معركة البرية ، لأن ولمنجتون كانت قاعدة غوين لى ، وكانت رأس السكة الحديد بالنسبة لحلف الجنوب .

وهكذا يبدو أن جرانت كفائدعام لم يدرك الاتصال الوثيق بين التو تين البرية والبحرية ، لقد أدرك حقا أن المشكلة التكتيكية الكبرى هي تقليل مساحة مسرح الحرب إلى أقصى ما يمكن ، بينا فشل لى في إدراك أن المشكلة التكتيكية الكبرى بالنسبة للجنوب كانت على النقيض تماما ، وبا لتبعية كان ينبفي عليه أن يبعد ميدان القتال لأقصى حد ، ولا يتحقق ذلك بشن هجمات في أرض عدو ، ولكن بجنب العدو إلى تلك المناطق من أرضه التي لا تناسبه ، والتي عكن فيها شن أحرب العصابات ، ثم استدراجه إلى موقع كاذب ، وإجباره على الهجوم في ظروف غير ملائمة ، وقد أخفق لى في إدراك وإجباره على الهجوم في ظروف غير ملائمة ، وقد أخفق لى في إدراك أن منطقة التغيسي كانت أنسب لذلك من منطقة ريتشموند .

ومن دراسة التكتيكات الكبرى نجد أن كلا من القائدين أبدع فى القيام بهجوم خلنى ، وهو الهجوم الحاسم إلحقيق ، و بحار الإنسان أيهما أجدر بالاحترام والتقدير ، جرانت فى فيكسبورج و آبوما توكس ، أم لى عندما حرك حاكسون خلال ما فاساس الثانية أو شا نساورز فيل .

والذى يدرس الحروب يجد أن الهجوم بالمواجهة قلما ينجح ، وان الهجوم على المؤخرة أو الاجناب قلما يفشل ، نقد اضطر جرانت إلى النراجع فى بلمونت أثر هجوم على مؤخرته ، بينما انتصر لتهديده جنب المحدو فى معركة دونلسون ، وفى لوكا وكوريلث كانت مهاجمة المؤخرة سبباً فى إجبار العدو على الانسحاب منهما ، وفى قيكسبورج كانت المناورات حول المؤخرة والهجوم الخلنى السبب فى استيلائه عليها ، وفى شطانوجا كان هجوم هوكر من الخلف هو الذى أنهى المعركة ، وفى عام شطانوجا كان هجوم هوكر من الخلف هو الذى أنهى المعركة ، وفى عام المهيارهم ، وفى سنة ١٨٦٥ كانت محاصرة مؤخرة لى هى السبب فى المهيارهم ، وفى سنة ١٨٦٥ كانت محاصرة مؤخرة لى هى التي أنهت الحرب .

وكان الأمر مشابها بالنسبة للجنرال لى ، فبينها فشل كل هجوم شنه بالمواجهة ، نجد أن نجاح أغلب هجاته الخلفية والجانبية كان مدهشاً ، فقد كان الهجوم على مؤخرة ماك كليللان هو السبب فى ارتداده عن ريتشموند ، وهو السبب فى رد بوب عن الراپاها نوك ، وعلى البوتوماك وكان هجومه من الجنب السبب فى تدمير هوكر عند شانسلورز فيل ، وكان هجومه من الجنب السبب فى تدمير هوكر عند شانسلورز فيل ، وليس مهنى ذلك أن نتجنب الهجوم بالمواجهة على الاطلاق ، وليس مهنى ذلك أن نتجنب الهجوم بالمواجهة على الاطلاق ، ولين ينبغى أن يستخدم الهجوم بالمواجهة للتثبيت ، إذ ليس له أثر حاسم ولكن ينبغى أن يستخدم كنقطة ارتكاز لحركات التطويق والالتفاف .

#### القيادة واستراتيجية الميدان

استراتيجية الميدان هي التكتيكات الكبرى في صورة تحركات وطالما أن هذه التحركات يؤيدها التموين كافان التموين لايمتبرأساس الاستراتيجية فحسب ، ولكنه نهايتها المحتومة ، لأن ضمان التموين ، أو التهديد أو القطه ، هي في ذاتها أسس النصر أو الهزيمة ولهذا كانت استراتيجية الميدان تنسج على المواصلات بشتى أنه اعها ، لاعلى الطرق والابهار والسكك الحديدية وحدها ، اللارمة لتحرك القوات ، بل لتحرك التموين أيضا ، لأن الجيش بلا تموين ، آلة بلا وقود ، وقد يستمر يعمل لفترة قصيرة على أسس غير ثابتة ، ولكنها فترة محدودة على كل حال .

وحماية المواصلات أو تهديدها هي الوسيلة الرئيسية لتطبيق الاستراتيجية عوليس الغرض منها دائما الاشتباك في ممركة ع ولكنها قد تهدف إلى إفساد خطة العدو ، إما بالمناررة أو بالدخول في معركة ، وعلى وجه المموم فان الجانب الضعيف يلجأ عادة إلى هجوم استراتيجي و تكتيكات دفاعية ، بيما يسلك الجانب الأقوى الطريق المكسى تماما وفئ كلا الحالين فان التموين يبقى أساسا للاستراتيجية .

وفى هذا المقام نجد الفارق الأكبر بين استراتيجية جرانت ولى كان فى أن الأول بعد انتصاره فى دونلسون لم يفشل قط فى بناء

استراتيجيته على أساس النه وين ، بينها الثانى قد بنى استراتيجيته على البحث من النهوين (كالاحظنا فى معارك انتيبتام وجبتسبورج) وبالتبديث كان يعانى باستمرار من نقص النموين و وزيع القوات ، ولذلك فان انتظام الشئون الادارية عند الأول قد رسخ استراتيجيته ، بينا فساد تلك الشئون عند الثانى قد أخل باستراتيجيته .

والأمر التانى هو التحركات ، فإن استراتيجية الميدان مرتبطة أشد الارتباط بالتحركات المحمية ، ولا أفصد بذلك الوقاية التكتيكية ولكن الوقاية والأمن الناتجين من التوزيع الصحيح للقوات ، مثل تأثير على الوقاية والأمن الناتجين من التوزيع الصحيح للقوات ، مثل تأثير على كسون في الوادى خلال معركة كليلان في شبه الجزيرة ، وزحف جيش بتلر على يتشمو ند خلال معركة جرانت في الحية ، وفي كلا المعركة بنار على التيم من نجاح حاكدون ، وفشل بتلر ، تبعاً لتصرفاته ، فهذه الحالات وأشباهها نظر أن جرانت ولى كانا يفهمان الأهمية الاستراتيجية الحالات وأشباهها نظر أن جرانت ولى كانا يفهمان الأهمية الاستراتيجية اللارباك تمام الفهم ، وذلك لأنهما كانا يدركان تمام الادراك أن النقطة الحاسمة هي ، وذلك لأنهما العدو .

فاذا انتقلنا إلى المفاجأة وهي عامل مهم في الاستراتيجية نجد أن جرانيت قد لمشعر عدود بأنه آمن كما فعل في فيكسبورج وشطانوجا، كما أفاد لى من افتقار عدوه للسلامة كاحدث في وصلة ما ناساس وشا نسلورز فيل

ولذلك كان أحدهما دبلو ماسيا استراتيجيا ، بينما كان الآخر استراتيجيا انتهازياً ، فبيما نجد جرافت يحضر تحضيرا طويلا لمفاجاته ، كا حدث في تطويق فيكسبورج ، من جراند جالف ، وعبور بهر جيمس في يونيو ١٨٦٤ ، نجد لي يعمل يو حي اللحظة ، ولا يصل بأي مناورة من مناوراته الكهربائية إلى غايته أبدا ، لأنه يعمل باندفاع ، فلا وقت لديه للاستعداد للافادة منها لأقصى ما يمكن ، فقد انتهت معركة الأيام السبعة بكارثة ما فرن هيل ، وانتهت معركة ما فاساس الثانية بمأساة أنتيبتام ، وأدت معركة شافساورز فيل الى معركة جيتسبورج ولم يكن لى أقل من جرانت في وضع الخطة للمعركة ، والحكن عند التنفيذ كان الفرق يظهر واضحا بينهما ،

يقول كلاوزيقاز «لايمكن اظهار القوة الكامنة في الجنود في الحرب الى أقمى حد إلا إذا توفرت لهم روح موجهة عظيمة »وكان جرانت بملك مثل هذه الروح ، أما بالنسبة للجنرال لي فكانت هذه الروح معنوية بحتة ، فقد كان أحدهما يعتمد على الاستراتيجية بينها يعتمد الآخر على النبل وعراقة الأصل ، كان جرانت العقل المفكر لجيشه ، بينها في روحه الملتهبة .







A TOTAL